حِوَارُ حَوْلَ حُكْم الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرُ (النُّسخةُ 1.89 - **الجُزءُ السابِعُ**)

> جَمعُ وتَرتِيبُ أَبِي ذَرِّ التَّوجِيدِيِّ AbuDharrAlTawhidi@protonmail.com

## حُقوقُ النَّشرِ والبَيعِ مَكفولةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ

## تَتِمَّةُ المسألة الثامنة والعشرين

زيــد: وَهَــلْ حــالُ التعليم في المِــدارس الغــير أَزْهَريَّةِ (في المجتمَعـاتِ المُنْتَسِـبةِ للإسـلامِ) أَحْسَــنُ مِن حــالِ التعليم في المدارس الأَزْهَرِيَّةِ، أَمْ هو أَسْوأُ؟.

## عمرو: بَيَانُ ذلك يُمْكِنُك التَّعَرُّفُ عليه مِمَّا يَلِي:

(1)قالَ الشيخُ عَبْدُالرِّحمنِ المُعَلِّمِيِّ اليَمَانِي (الذي لُقَّبَ لِـ "شيخ الإسلام"، وبـ "ذَهَبِيِّ العَصْر" نِسبةً إلى الإمام الحافظِ مُحَدِّثِ عَصْره مُـوَرِّخ الإسلام شَـمْس الـدِّين الذَّهَبِيِّ الْمُتَوَفِّى عامَ 748هـ، وَتَوَلَّى رئاسةَ الْقَصَاءِ في الذَّهَبِيِّ الْمُتَوَفِّى عامَ 1386هـ) في تَعلِيقِه على قـول ابْن حَجَر الْهَيْتَمِيِّ (ت974هـ) في (تُحْفَةِ الْمُحْتَاج) {إنَّمَا هُوَ عِنْدَ صَلَاحِ الأَزْمِنَةِ بِحَيْثُ يَنْفُذُ فِيهَا الْأَمْـرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَقَدْ تَعَطَّلُ ذَلِكَ مُنْدُ أَزْمِنَةٍ }: أَقُـولُ، وهذا صحيحُ، وقد مَضَتْ عِدَّةُ قُرونِ لا تَكَادُ تَسمَعُ فيها بعالِمٍ قائمٍ بالمعروفِ لا يَحَافُ في اللهِ لَوْمةَ لائمٍ، بَلْ لا بعالِمٍ قائمٍ بالمعروفِ لا يَخافُ في اللهِ لَوْمةَ لائمٍ، بَلْ لا يَعالِمٍ قائمٍ بالمعروفِ لا يَخافُ في اللهِ لَوْمةَ لائمٍ، بَلْ لا

تَجِدُ رَجُلًا مِن ِ أَهلِ العلِم إِلَّا وهو حافِظٌ لِحَدِيثِ {حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ هَوًى مُّتَّبَعًا ۗ وَشُحًّا مُطاعًا [قِالَ رسِولُ الله صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ {وإِيَّاكُمْ والشَّحُّ، فإنَّه دِّعَـا مَنْ كِـانَ قِبْلَكُمْ فَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، ودَعَا مِنْ كَـانَ قَيْلَكُمْ فَقَطَّعُـوا أَرْجِامَهُمْ، ودَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فاسْتَحَلُّوا خُرُماتِهِمْ} صَحَّحَه ٱلأَلباني في (صحيح الْترغيب والـترهيب)، وقَـالٍ المنـاوي في (فِيض ِالقــديرِ): (شُــخٌ مُطَـاعٌ) أَيْ بُخْــلُ يُطِيعُهُ ۚ النَّاسُ ۗ، فِلَا يُؤَدُّونَ الْحُقُّوقَ؛ وَقَالَ الـرَّاعِبُ {خَصَّ يَبِعِيكَ النَّانِيِّةَ أَنَّ الشُّحَّ فِي النَّفْسِ لَيْسَ مِمَّا يُسْتَحَقُّ بِهِ الْمُطَاعَ لِيُنَبِّهَ أَنَّ الشُّحَّ فِي النَّفْسِ لَيْسَ مِمَّا يُسْتَحَقُّ بِهِ ذَمُّ، إذْ لَيْسَ هُـوَ مِنْ فِعْلِـهِ، وَإِنَّمَا يُـذَمُّ بِالانْقِيَـادِ لَـهُ}. انتهى] وَإِعْجَـابَ كُـلِّ ذِي رَأْي بِرَأْيـهِ، فَعَلَيْـكَ بِحُوَيْصَـةِ نَفْسِـكَ وَدَعْ عَنْـكَ أَمْـرَ الْعَامَّةِ} يَعتَـذِرُ بِـه عن نَفْسِـه، ويَعْذِلُ [أَيْ ويَلُومُ] به مَن رَآه يِتَعَـرَّضُ لإنكـار شـيءٍ مِنَ الْمُنكَّرِ؛ وَقَـدَ وُجِـدَ ذِلـكَ فَي آَخِـرٍ عَصْـرُ الصَّـحابِةِ، بَعَـدَ الثَّلَاثِينَ سَنَةٍ، فكان أَبِـو سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيُّ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْـهُ واحِــدَ عَصْــرَه في التَّجَاَسُـر عَلى إِنكــار المُنكَــر (بقَــدْر الإمكانِ)، جِتى شَدَّدَ في ِذلك عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَـرْوَانَ [هـو خِـامِسُ حُكَّام الدولـةِ الْأُمَويَّةِ، وهـو الـذي وَلَي الْحَجَّاجَ الْعِرَاقَ]ّ، خَطِلَتُ علَى مِنْبَر وَقَالَ ۖ {وَالَّلَهِ لَا يَقُولُ لِي إِأَحَـدُ (إِتَّقَ اللَّهَ) إِلَّا ضَرَبْتُ غُنُقَهُ }، ثم تَوَارَثَهَا المُّلوكُ وَالْأَمَراءُ إِلَّا مَن شاءَ اللهُ، ولهـذا عَظَمَ عنـد النـاس ابْنُ طـَاوُوس وعَمْرُو بْنُ عبيدٍ وغيرُهِما مِمَّن كان يَتَجاسَــرُ عَلى الْنَّهِي عَنِ الْمُنكَدِ، وعَلِي كُلِّ حال فالمعروفون مِنَ العلمِاءِ بِدَلَكِ أَفِرادٌ يُعَلِدُونٍ بِالأَصابِعِ والجُمهِلِوَرُ سَاكِتُون؛ وأُمَّا في القُـرون المُتَـأَخَّرةِ فشـاًعَتِ المُنْكِـرَاتُ بين المُلـوكِ والْأُمَراءِ وَالْعُلَماءِ والعَامَّةِ، ولم يَبْقَ إِلَّا أَفَـرادُ قَلِيلـوِن لا يَجْسُرون على شـيَءٍ، فـإذا تَحَمَّسَ أحـدُهم وقـِالَ كَلِمـةً قَـالَتِ العَامَّةُ {هـذا مُخـالِفٌ للعلمـاءِ ولِمَـا عَرَفْنا عليـه الآباءُ}، وقالَ العلماءُ {هِذا ِخارِقُ لَلإِجماعَ مُجاهِرٌ بِالْابِتِـدَاعِ} ، وقـالَ المُلـوكُ والأمَـراءُ ﴿هـٰذا رَجُـلُ يُرِيـدُ

إحــدِاثَ الفِتَن والاضْـطِراباتِ، ومِنَ المُحـالِ أَنْ يكــونَ أَلحَقُّ معِه، وهَـؤَلاء العلمَـاءُ ومَنَ تَقَـدَّمَهم عَلى باطِـل، وعلى كُل فالمَصَلحةُ تَقتَضِيَ زَجْرَه وتَأْدِيبَهِ}!، وقالَ بَقِيَّةُ الأَفرادِ مِنَ المُتَمَسِّكِينَ بَالحَقِّ ۚ {لَقَد خَـاطَرَ بِنَفْسِـهُ وعَرَّضَها للَّهَلاكِ، وكان يَسَعُه ما وَسِعَ غيرَه}!، وهكذا يِّمَّتُ غُرْبِهُ ٱلدِّينِ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ... ثم قَالٍ -أي الشيخُ الِمُعَلَمِيّ-: وقد جَرَّبْتُ نَفْسِي أَنبِني رُبَّما أَنظُـرُ في القَضِيَّةِ زاعِمًا أنه لا هَـوَى لِي، فيَلُـوحُ لي فيهـا مَعْنَى، فَأَقَرِّرُهُ تَقْرِبِرًا يُعْجِبُنِي، ثَمْ يَلُوحُ لَي مَا يَخْـدِشُ في ذاك المَعْنَى، فَأَجِـــدُنِي أَتَبِــرَّمُ بِــَذَلَكُ الخــادِش، وتُنَازِعُنِي نَفْسِـي إلى تَكَلَّفِ الجَـوابِ عِنـهِ وغَضِّ النَّظـر عن مُناقَبِشِةِ ذاك الجَوابِ، وإنَّما هذِا لأنِّي لَمَّا قَرَّرتُ ذاك اِلمَّعْنَى أَوَّلًا تَقريرًا أِعْجَبَنِي صِرْتُ أَهْوَى صِحَّتَه، هَذا مـع أِنـه لم يَعْلُمْ بـذَلْكُ أَحَـدُ مِنَ النـاس، فَكيـف إذا كنتُ قبـد أَذَعْتُه في الناسِ ثَمَ لاَحَ لَي الخَدْشُ؟، فكيفُ لـو لم يَلُحْ لي الخَدْشُ ولكنَّ رَجُلًا آخِرَ اعتَرَضَ عَلَيَّ بِمٍ؟، فكيـف لـٍو كان المُعتَرِضُ مِمَّنِ أَكْرَهُه؟!؛ هذا، ولم يُكَلُّفِ العالِمُ بأنْ لا يكونَ لَـه هَـوَى، فَإِنَّ هِذا خَارِجٌ عَنِ الوُسْعِ، وَإِنَّمَا الـواجِبُ على العـالِم أَنْ يُفَتِّشَ نَفْسَـه عن هَوَاهـا حـتى يَعرِفَهٍ، ثم يَحِتَرِزَ منه، إِويُمْعِنَ النَّبِظَرَ في الِحَـقِّ مِن حيث هو حَقٌّ، فإنْ بانَ لِه أنَّه مُخالِفيٌ لِهَـوَاه آثَـرَ الحَـقُّ على هَوَّاه... ثم قالَ -أي الشيخُ المُعَلَمِيّ-: والعالِمُ قد يُقَصِّرُ في الاحْتِـراس مِن هَـوَاه، ِ ويُسِـامِحُ ۚ نَفْسَـه، فَتَمِيـلَ إلى َ الباطل، فيَنْصُرَه وهو يَتَوَهَّمُ أنه لَم يَخْرُجْ مِنَ الخَـقِّ وَلَم يُعَادِه، وِهذا لا يَكادُ يَنْجُو منه إلَّا المعصومُ، وِإِنَّما يَتَفاوتُ العلماءُ، فمنهم مَن يَكْثُـرُ منـه الاسْتِرْسَـالُ مـع هَـوَاه ويَفْخُشُ حتى يَقْطِغَ مَن لا يَعرفُ طِبَاعَ الناِس ومِقـدارَ تَــَاٰثير الْهَــوَى بأنَّه ٓ مُِتَعَمِّدُ، ومِنَهم مَِن يَقِــلَّ ذلــك منــه ويَخِـفُّ... ثمَّ قـالَ -أي الشـيَخُ المُعَلَمِيّ-: وقـد كـان مِنَ الْسُّلَفِ مَن يُبالِغُ في الاحْتِراسِ مِن هَوَاه حتى يَقَــعَ في

الخَطَاِ مِنَ الجانِبِ الآخَـرِ، كالقاضِـي يَختَصِـمُ إليـه أخُـوه وعَدُوُّه، فَيُبِـالِغُ فَي الاحْيَتِـراس حـتَى يَظلِمَ أَخَـاه، وهيذًا كَالــذِّي يَمْشِــي في الطّريــق ويكــونُ عِن يَمِينِــه مَزلَةٌ، فيَتَّقِيهِـا ويَتَباعَـدُ عنهـا فيَقَـعَ في مَزلَّةٍ عن يَسَـإره!. انتهى مِن (آثارُ الشبخُ المُعَلِّمِيِّ)، وقَالَ ابْنُ دَقِيقَ الْعِيـدِ فِي (شَرْجُ الإلمَام بِأَجِـادِيْثِ الأَحَكَـام): وَاعْلَمْ أَنَّ تَقْـدِيمَ أُرْجَحِ الظُّنَّيْنِ عِنْدَ الْتَّقَابُلُ هُوَ الصَّوَابُ، غَيْرَ أَنَّا نَرَاهُمْ إَذَا إِنْصَرَفُوا إِلَى الجُزئيَّاتِ يَخرُجُ بَعْضُهُمْ عن هَـذَا الْقَـانُونِ، وَمِنْ أَسْبَأَبِ ذَلَكَ إِشْتِبَاهُ ٱلْمَيْلِ ٱلْخَاصِلِ بِسَبَيِبِ الأَدِلَّةِ الْشَرْعِيَّةِ بِالْمَيْلِ الْجَاصِلِ عِنِ الإلْفِ وَالْعَادَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ، فَإِنَّ هَـٰذِهِ الْأُمُورَ [أي الإلف وَالْعَادَةَ وَالْعَصَبِيَّةَ] تُحْدِثُ لِلنَّفْس هَٰيْئَةً وَمَلَّكَــةً تَقْتَضِــهَي الرُّجْحَ ۖ إِنَّ فِي النَّفْسِ بِجَانِبِهَا [أَيْ بِجِـانِبِ الإلـفِ وَالِْعَـادَةِ وَالْعَصَـبِيَّةِ] بِحَيْثُ لَا يَشْيُعُرُ النَّاطِرُ بِـذَلِكَ وَيَتِـوَهَّمُ أَنَّهُ رُجُّحَـانُ الـدَّلِيَلَ، وَهَـذَا ڝڝڔ ۦۦ۔ ۗ ۗ ۗ ۗ رَجِيدٍ وَخَطَـر عَظِيم يَجِبُ عَلَى الْمُتَّقِي اللّهَ مَحَلُّ خَوْفٍ شَـدِيدٍ وَخَطَـر عَظِيم يَجِبُ عَلَى الْمُتَّقِي اللّهَ تَعالَى أَنْ يَصْرِفَ نَظَرَهُ إِلَيْهِ وَيَقِـفَ فِكْـرُو عَلَيْهِ. إَنتِهِي باختصلار، وقسالَ اِبْنُ الْقَيِّم فِي (الطَّرُقُ الْحُكْمِيَّةُ): وَالْمُتَا ِخُرُونَ كُلِّمَا الْمُكْمِيَّةُ): وَالْمُتَا ِخُرُونَ كُلِّمَا اِسْتَبْعَدُوا شَيْئًا، قَالُوا {مَنْسُوخُ، وَمَتْرُوكٌ الْعَمَلُ بِهِ}!. انتهى. وقالَ اِبْنُ الْقَيِّمِ أيضًا فَي (َإَيْلاَمَ لِلموقِعين): وَمَنْ لَهُ حِبْرَةُ بِمَا بَغَثَ اللِّهُ بِهِ رَسُولَهُ صِّلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِمَا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَإِصْحَابُهُ، رَأَيُ أَنَّ الْكَثَـِرَ مَنْ يُشَـارُ إِلَيْهِمْ بِالِـدِّينِ هُمْ أَقَــلَّ النَّاسِ دِينًا، وَلِّللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، وَأَيُّ دِينِ وَأَيُّ خَيْرٍ فِيمِنْ يَـرَى مَحَـاْرِمَ اللهِ تُنْتَهَكُ، وَحُدُودَهُ تُضَاعُ، وَدِينَـهُ يُتْـرَكُ، وَسُـنَّةَ رَسُـولِ اللهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْغِبُ عَنْهَا، وَهُوَ بَإِرِدُ الْقَلْبِ، سَبِـاكِتُ اللِّسَــانِ، شَـَـيْطَانُ ۚ أَخْــرَسِ ۚ (كَيَمَــا أَنَّ الْهُتَكَلَمَ بِالْبَاطِلِ شَـيْطَانُ نَـاطِقُ)؟!، وَهَـِلْ بَلِيَّةُ الـدِّينِ إِلَّا مِنْ ُهَــؤُلَاءِ الَّذِينَ إِذَا سَــلِمَتْ لَهُمْ مَــآكِلُهُمْ وَرِيَاسَــآتُهُمْ فَلَا مُبَالِّاةَ بِمَا جَرَى عَلَى الدِّين؟!... ثم قالَ -أَي ابِنُ الْقيم-: وَهَؤُلَاءِ -مَعَ سُقُوطِهِمْ مِنْ عَيْنِ اللّهِ وَمَقْتِ اللّهِ لَهُمْ- قَدْ

بُلُوا فِي الِدُّنْيَا بِأَعْظِمَ بَلِيَّةٍ تَكُونُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وَهُـوَ مَـوْتُ الْيُقُلُـوبِ، فَـإِنَّ الْقَلْبَ كُلَّمَـا كَـانَتْ جِيَاتُـهُ أَتَمَّ كُـانَ غَضَّبُهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ أَقْوَى وَانْتِصَارُهُ لِلدِّينِ أَكْمَـلُ. انتهى. وقالَ الشيخُ مُقْبِلِ الوادِعِي في (تحفـة المجيب): ونحن في زَمَن تُقْلَبُ فيه الحَقَائقُ كما أُخْبَرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم، وأهلُ العِلْم الذِين كانَ يُظَنُّ أنَّهم سَـيُدافِعونَ عن الإسـلام وسـيَخُمون حِمَـاه، إِذَا الإسـلامُ يُؤْتَى مِن قِبَلِهم، وما كُنَّا نَظُنُّ أَنْ يَبْلُغوا إلى هـذا الجِـدِّ، وأَنْ يدافِعوا عَنَ الكُفْرِ حتى يَجْعَلوه واجِبًا، دَعْ عنك أَنَّهم يَجعَلَـونَ البَدعــةَ سُــنَّةً، والَضَّـلالَ هُــدَّى، والَّغَيَّ رُشْــدًّا، وَصَدَقَ الْنبيُّ صلى الله عليه وعلى آلـه وسـلم في ذِكْـر الَّفِتَن ۗ، إِذْ يَقَـولُ {سَـتَكُونُ فِتَنُ، الْقَاعِـدُ فِيهَـا خَيْـرٌ مِنَ الْقَائِم، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَـا خَيْـرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرَفْهُ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأَ أَوْ مَعَاذًإ فَلْيَعُدْ بِـهِ}، وَنحن في زَمِن الفِتَن لِا يُنكِـرُ هـذا إِلَّا مَنِ أَعْمَىِ اللَّهُ بِصِيرَتَه، فنقـوِلُ، إِنَّ لهم أَسْـلَافًا ۪ { يَـا إِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَجْبَارِ وَالرُّوهْبَـانِ لَيَـأَكُلُونَ أُمْ وَالَ النَّاسِ بِأَلْبَاطِ لَلْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ}، {أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيــقُ مِّنْهُمْ يَشْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحِرِّفُونَهُ مِن بَعْدٍ مَا عَقَلُـوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}، {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْـوُونَ أَلْسِـنَتَهُم ِبِالْكِتَـاِبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَـا هُـوَ مِنَ الْكِتَـابِ وَيَقُولَـوِنَ هُـِوَ مِنْ عِنـدِ اللَّهِ وَمَـا هُـوَ مِنْ عِنـدِ اللَّهِ وَيَقُولَـونَ عَلَى اللَّهِ الْكَٰذِبَ وَهُمْ يَغْلَمُ ونَ } ، أُولئَكَ [الأَسْلَافُ] نَـزَلَ بَعْـدَهم قِرِآنُ فَفَضِحَهم، ونَحَنَ الأَنَ لِإِ يَنْـزِلُ قِـرِآنُ، وَإِلَّا لَـرَأَيْتَ أنَّ بعضَ أصحابِ الْعَمَـائم واللَّحَيِ المُحَنَّاةِ والثَّوبِ الْــدْي إلى وَسَّطِ إِلسَّاق، يُمْكِنُ أَيْ يَفْضَِحَه اللَّهُ كِمَّا فَضَحَ غِنْدَاللَّهِ بْنَ أَبَيٍّ [هـو عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبَيٍّ بْن سَـلُولَ الـذي أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فيه ۖ {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَـهُ عَـذَابٌ عَظِيمٌ }]، وثَبَتَ عن النّبِيِّ صلّى الله عليه وعلى آله

وسـلم أنَّه قـالِلَ {إِنَّ أَخْـوَفَ مَـِا أَخَـافُ عِلَى أُمَّتِي كُـلُّ مُنَافِق عَلِيمِ اللِّسَانِ)، ويقُول أيضًا {إِنَّ أَخْوَفَ مَا ٓأَخَافُ عَلَيْكُمُ الْأَئِمَّةُ الْمُضِلُّونَ} [قـالَ الشـيخُ صـالِحَ آلِ الشـيخ في (التمهيد لشرح كَتِابِ التوحيد): الأَئِمَّةُ الْمُضِـلُّونَ هُمُ الذِّينَ اتَّخَذَّهم إلناسُ أنمَّةً، إمَّا مِن جهَةِ الــدِّينِ، وإمَّا مِن جِهَةِ ولَايَةِ الجُكْمِ، إِنتهي، وقالَ ابِنُ تيمَيـةَ في (مُجمـوع الْفَيِّاوَى): الأَئِمَّةُ الْمُضِلُّونَ هُمُ الأَمَرَاءُ. انتهى.]، فهـؤِلاء حَـذَّرَنا منهم رسيبولُ اللَّـه ِصـْلي ِاللَّـه عِليَّـه وَعلى ٱللَّـه وسلم، فِتَاْرِةً يُمَيِّلُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالكَلْبِ [قَالَ تَعِالَى { وَاتْلُ عَلَيْهَمْ نَبَأَ الَّذِي إِنَيْنَاهُ آيَاتِنَا ۖ فَانسَلَخَ مِنْهَـا ۖ فَأَتْبَعَـهُ رو حيم به الحياد الدين والمنظم والمنظم والمنظم المنظم والنظم المنظم الم الله محمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد وأَخرَى يُمَثِّلُه بِالْحِمَارِ {مَثَـلُ الَّذِينَ خُمِّلُـوا النَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُ الْشَفَارًا}، ولا تَظُنُّوا أَنَّ هذا في أَهْلِ الْكِبَابِ فَقَطْ، بَلْ إِنَّه في مَن زِاغَ وانجِـرِفِ مِن الأَنْمَّة المُضِلِّينَ. انتهى باختصار، وقـالَ الشـيخُ عليُّ بنُ محمد الصـلابي (عضـو الأمانـة العامـة للاتحـادُ العـالّميّ لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية، عواملًا النهوض وأسبابُ السقوط): فأيْنَ كان العلماءُ في تلـك الفَتْرَةِ [يعني أواخر الدولةِ العثمانيةِ] التي نحن بِصَدَدِها مِنَ التاريخ؟، هل كانوا في مكِان القيادةِ الذِي عَهــدَتْهم الأَمَّةُ فِيبِهِ؟، هل كانوا َحُمَاةَ الأُمَّةِ مِنَ الغُدْوانِ؟، وَحُمَاتُها مِنَ الظَّلْمِ الواقع عليهم مِن ذَوي السلطانَ؟، هلَّ كـانوا هُمُ الذِينِ يُطالِبون للأَمَّةِ بحُقوقِهَا السِياسـَيَّةِ وحُقوقِهـاً الِاجتماعيَّةِ وحُقوقِها الاقتصاديَّةِ؟، هلْ كـانوا هُمُ الـّذِين يَأْمُرون بالمعروفِ ويَنْهَـون عن المُنْكَـر، ِويَقَومـون إلى إلإمام الجائر فيَأمُرونه ويَنْهَونه، قَتِلَهِم أَمْ لم يَقْتُلْهم؟، أَمْ كَانَ كُثِيرٌ مِنهِم قَدِ السَّتَعْبَدوا أَنْفُسَهِم للسَّلطَانِ، ومَشَوْا في رِكَابِه، يَتَمَلَّقُونه ويُبارِكون مَظَالِمَه فيَمُدُّونَهُ فِي الْغَيِّ؟!، بينما البَقِيَّةُ الصالحةُ منهم قد قَبَعَتْ في بُيُوتِها، أو إِنْرَوَتْ في الدَّرْس والكِتابِ تَحْسَبُ أَنَّ مُهمَّتَها قَدِ اِنتَهَتْ إذا لَقَّنَتِ الناسِ العِلْمَ، وما نُريدُ أَنْ نَظْلِمَهم فقد كان منهم -ولا شَكَّ- مَن صَدَعَ بِكَلِمةِ الحَـقِّ، ومنهم مَن أَلْقَى بالمَنْصِبِ تحتَ قَدَمَيه حين أَحَسَّ أَنَّه يَسْتَعْبِدُه لَأُولِي السلطان أو يَلْجُمُـه عن كلمةِ الحقِّ، ولكنَّهم قِلَّةُ لَولِي السلطان أو يَلْجُمُـه عن كلمةِ الحقِّ، ولكنَّهم قِلَّةُ قَلِيلَةٌ بين الكَثْرةِ العالبةِ الـتي راحَتْ تَلْهَثُ وَرَاءَ المَتَاعَ الأَرْضِـيِّ، أو تَقْبَـعُ داخـلَ الـدَّرْسِ والكِتـابِ. انتهى باختصار،

(2)وفي فتـوي صَـوتِيَّةِ للشـيخ مُقْبـل الـوادِعِي مُفَرَّغـةِ على موقعِه <u>في هذا الرابط</u>، سُئِلَ الشيخُ: َلِمَاذاَ اِختَــرْتُمُّ مَنهِجَ الجَرْحِ والتعديل طُريقًا؟، مع أنَّه فِي نَظِر كثير مِنَ الدُّعَاةِ وَالْمُصَلِّحِينَ يَغُدُّونَهُ سَبَبًا فَي تَفَكَّكُ الأُمَّةِ وِسَـبِيلًا إلى بُغْض مِن يَنْحُــو هــذا المَنْحَى؟، مُحتَجِّين بــأَنَّ زَمَن الجَرْحِ والتَّعدِيلِ قـد اِنتَهَى مـع زَمَن الرِّوايَـةِ؟. فأجـابَ الشيخُ: إَذِا تَرَكْنا الجَرْحَ والتَّعدِيلَ صَارِتٌ كَلِمةُ الشيخ الإمام القُدوةِ الشيخ ابن بـاز [مُفْتِي الـدِّيَارِ السُّـعُودِيَّةِ] وكَلِمــٰةُ عَلِيٌّ الطنطــاويُّ [وهــو القاّضِــي في المَحكَمــةِ الَشَّــرعِيَّةِ بِدِمَشْــقَ، وهــو مِن أَعلام (جَمَّاعــةِ الإخــوانَ المُسلِمِينِ) في سُوريَا، وقد يُّوُفِّيَ عـامَ 1999هــ. وقـد قالَ الشيخُ الألباني في مَقْطَع صَـوتيٍّ مُفَـرَّع <u>على هـذا</u> <u>الرابط</u>: الطنطاويُّ يُفْتِي ببعض الفَتاوَى يُخالِفُ فيها السُّنَّةَ الصحيحةَ، فَأَلمُقَدَّمُ عندِهَ -كما هَو مُصِيبةُ كِثـَيرِ مِنَ النِاسِ الْيَوِمَ- هو تَرجِيحُ التَّيسِـيرِ علَى النَـاسِ أو أَنَّ المَصلَحِةَ هكذا تَقتَضِي، ويُلْحَقُ بهذا محمد الغزالي... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الألباني-: هـذا ﴿[يَعْنِي الغـزالي] رَجُـلٌ كَيْفِيُّ [أَي اِعتِباً طِيُّ مُتَحَكِّمٌ]، لا أصولَ له ولا مَراجٍ عَ، فَلًا هُوَ سَلَفِيُّ، لأِنَّ ٱلسَّلَفِيَّ يَرِجِعُ إلى الكِتـابِ والسُّـنَّةِ وعلى مَنهَجِ السَّلَفِ الصالحِ، وَلَا هُـوَ خَلَفِيُّ، لأَنَّ الخَلَفِيَّ

يكونُ مُتَمَدَهِبًا بِمَـدَهَبٍ، فليس هـو مُتَمَسِّكًا، فِهـو تـارَةً تَرَاّهُ مِعِ الْحَنَفِيِّ، تَارَةً مِعِ الشَّافِعِيِّ، فَهِو خَيْثُمَا وَجَدَ الهَوَى اِتَّبَعَه، كما قالَ الشاعرُ {وَمَا أَنَـا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ، إِنْ غَلُوتْ \*\*\* غَلُويْتُ، وَإِنْ تَرْشُلُدٌ غَرِيَّةُ أَرْشَلُدُ}. انتهى باخِتصار] سِوَاءً، وَهُمَا لَا سَوَاءٌ؛ فنحنَ مُحتَـاجُون إلى أَنْ يُبَيَّنَ حــَـالُ حَســَن الـــتِراَبي ويوســفَ القرضــاوي وعبدِالمجيـد الزنـداني [أخَـدِ كِبَـار مُؤَسِّسِـي جَماعـةِ الإِخـوانِ المُسـلِمِينِ في (البَرِمَنِ)]، وَهِكَـذا أيضًا رُؤُوسُ الأِخــوَانِ المُســَلِمِينِ لا بُــدَّ أَنْ تُبَيَّنَ أَحْــوالُهِم، وعلمــاءُ الحُكوماتِ أيضًا لا بُدَّ أَنْ تُبَيَّنَ أَحْـوالُهِم (الـذِينِ يُجـادِلون عن الحُكومِـاتِ بالباطـلِي ورَبُ العِـزَّةِ بِقِـولُ في كِتابِيه الكُريمِ {وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنِفُسَـهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لًا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا})؛ وإلرسولُ صلى الله عِليه وعلى آله وسلم يُقولُ {إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ المُضِلِّينَ}، فإذا كَان النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمٍ يقولُ ذلك وربُّ العِـزَّةِ يقـولُ في كتابِـه الكِـريم إِيَا إِلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَجْبَارِ وَالرُّهْبَانَ لَيَـالكُلُونَ أَمْـوَالَ النَّاسُ بِالْبَاطِـلِ وَيَصُـدُّونَ عَن سَـبيلَ اللَّهِ}، والرسولُ صلى الله عليه وعلَى آله وسلم يقـولُ إِيِئْسٍ أَخُو الْغَشِيرَةِ}، ويقولُ كُما َفي الْبُخَارِيِّ {مَا أَظُنُّ ۖ فُلِلانًا ۗ وَفُِلانًا يَعْرَفَانِ مِنْ دِينِنَـا شَبِيْئًا }، ويقِـول {يَـا مُعَاذُ، أَفَتَّانُ أَنْتَ يَـا مُعَـاذُ}، ويقـولُ لِأبِي ذَرٍّ {إِنَّكَ امْـرُؤُ فِيـكَ جَاهِلِيَّةٌ}، ويَقـولُ لِنِسـاَّنه ﴿إِنَّكُنَّ لَّأَنْتُنَّ صَـوَاحِبَاتُ يُوسُفَ}؛ وإنَّنِي أَحْمَدُ اللهَ، فقد طَحَنَ الجَـرْحُ والتَّعـديلُ عبـدَالرحيمُ الطّحـان [جـاءَ في كتِـابِ (فتـاُويُ اللّجنـة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنَّ الَلجنـةَ (عَبـدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غـديان وصـالح الفـوزان وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد) سُئلَتْ: جاءِ تُنا أَشْرِطَةُ مُسَجَّلَةُ لعـالِمَين جَلِيلَين، همـا الشـيخ العلَّامـة محمـد ناصـر الـدين الألبـاني مُحَـدِّث الشَّـامِ، والشـيخ

العلَّامة مُقْبِل بن هادي الوادِعِي مُحَدِّث اليَمَنِ، يَتَحَــدَّثان فيها عن الداعيَةِ المعروفِ عبدِالرحيم الطُّحان، حيث إِنَّهِما جاءَتْهم استِفِساراتُ حولَ صِحَّةِ ما يقولُه الطحـان مِنَ أَقَاوِيلَ ۗ، مَنهَا ۚ (أَنَّهُ يَذَهَبُ إِلَى وُجِوبِ تَقَلِيَّدٍ المَــذَاهِبُ الْأِرْبَعةِ، وَأَنَّ نَبْذٌ يَقْلِيدِ هذه الْمَذَاهِبِ مَا هو َإِلَّا ضَـلَالٌ)؟. فأَجَابِتِ اللَّجِنةُ: إنَّه لَا يَجِبُ تَقلِيدُ أَخَدٍ مِنَ الْغُلماءِ، وإنَّمَـا يُؤْخَـذُ بِقَـولِ العَـالِمِ إِذَا وَافَـقَ الـدَّلِّيلَ؛ وَالـوَاحِبُ عَلَى الْجَمِيعِ اتَّبَاعُ الرسُولِ صَلى اللهُ عَلَيه وسَلَم، فهو النَّهِ وَسَلَم، فهو القُدْوةُ لِجَمِيعِ المِؤمنِين، قالَ اللهُ تَعالَى {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ الْلَّهِ أُسْوَةٌ خَسَنَةٌ}، وقالَ اللَّهُ تَعالَى ﴿وَمَا آتًاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}. انتهى باختصارٍ]، وقَرَّضَ لِسَانَ يوسَفَ بَنٍ عِبدِالله الْقَرضـاوّي؛ وإنِّنِي أَجْمِدُ اللَّهَ، المُبتَدِعةُ تَرْجُفُ أَفْئِدَتُهِم مِن شِرِيطٍ ... فَسُئِلَ -أَي الشيخُ الوادِعِيُّ-: والذي يقولُ {إِنَّهَ [أَيْ زَمَنَ الجَـرْحِ والتَّعـدِيلِ] اِنتَهَٰی مـع زَمَن الرِّوايَـةِ}؟. فأجـابَ الِشـيخُ: الـذي يقـولُ إِنَّه اِنتَهَى يـا إخـوانُ، هُمْ بِيِعْلَمٍـونِ أنَّهم مَجْرُوحون، مِن أَجْل هذا ما يُريــدون أَنْ يَتَكَلَّمَ أَحَــدُ في الجَرْحَ والَتَّعدِيلَ، فَهُمْ يَخَافون مِنَ الجَـرْحِ والتَّعـدِيلِ لأَنَّهِم يَعرَفُون أَنَّهُم مَجُّرُوحِونَ. انتهى باختصار. وِفي فتُـوى للشـيخ ربيـع المـدخلي (رئيسُ قسـم السُّــنَّةِ بالدراسـات العليـا في الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة) على موقعـه <u>في هـذا الرابط</u>، سُـئلَ الشـيخُ { إِتَّخَذَ البعضُ السُّكُوتِ عِن أَخطاء الجَماعـاتِ الإسـلامية مَنْهَجًا لَه، وَ[زَعَمَ] أِنَّ هَذه هي الجِكمـةُ، وأصليَحَ هـذا [السُّكُوتُ] مَنَّهَجًا لَهُ أَتْبَاعُ يِسِيرون عِليبِه، مَا جُكْمُ هـذا المَنهَجُ الجَدِيدِ اليَومَ؟}؛ فأجابَ السيخُ: أخشى أن يكـون هناكُ مُبالَغةٌ في هَذَا السؤال، أنا لا أُعتقد عالِمًا يَـرَي هذا المنهجَ؛ فَعَلَى فَرْض وُقوعِه ووُجودٍه فإن هذا خطأ، ويجب عِلْى مَن يَقِـولُ هَـذَا الْكِلَامَ وَيُنَظِّرُ هَـٰذَا التَّنظِـيرَ ويُؤَمِّـلُ هـذا التّأصـيلِ، يجب أن يتـوّب إلَى اللـه تبـأركُ

وتِعالى، فإنَّ اللهَ مَيَّزَ هذه الأُمَّةَ وفَضَّلَها على سائر الَّأْمم بعدم السُّكوتِ، بلَ بالتصريحِ، والتوضيح، والجهادِ وعلى رَأْسِه الأمرُ بِـالمَعروفِ والنَّهْيُ عنَ المُنكَـرَ {كُنتُمْ جَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَن الْمُنكَـرِ وَتُؤْمِنُـونَ بِاللّهِ}، وقد لَعَنَ اللّهُ بَـنيَ إسرائيلَ لِاتّخـادِهم مِثْـلَ هـذا المَنهَج الِسُّـكوتِيِّ الِمُقِـرِّ للباطِـل المُغَلُّفِ بِـ (الحِكمـةِ)، قـالُ {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَـرُواً مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَلِـكَ بِمَـا غَصَوا ۚ وَكَانُوا ۚ يَغْتَدُونَ، كَأَنُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ ۚ عَن ۗ مُّنٰكَر ۖ فَعَلُـوهُ، لَبِئْسٍ مَـا كَـانُوا يَفْعَلُـونَ}، والرسِـولُ يقـولُ {مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَـرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَـدِهِ، فَـإِنْ لَمْ يَسْـتَطِعْ فَبِلِسَـانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَلَيْسِ وَرَاءَ ذَلِكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ}؛ الأمرُ بَالمَعروفِ وَالنَّهْيُ عَن المُنِكَرِ أُصلُ عَظيمٌ مِن أَصْولِ الإَسْلام، لَا يَقُومُ الْإِسْلَامُ إِلَّا بِهِ، وَلَا تُحَرِّزُ الأَمَّةُ التَّقَدُّمَ على سائر الأَمَم إلَّا إذا قاموا بِـه، فِـإنْ هُمْ قَصَّـروا اِسـٰتَحقُّوا سَـخَطَ اللَّـهِ بَـلٌ لَعْنَتَـهَ كُمـا لَعَنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فإذا قَصَّرْنا في هذا الـدِّين وتَرَكّناه يَعبَثُ بـه أُهلُ الْأُهواءِ والضَّلالَ وجارَيناهُمْ وسَـكَثْنا عنهم وَسَـمَّيْنا ذلك (حِكمَةً)، فإنَّنا نَستَوجِبُ سَخَطَ اللهِ تبـاركُ وتعـالي، ونعـوذ باللـه مِن سَـخَطِّه، ونسـأل اللـهُ -إنَّ كـأنَ لهـذا المِطِّنفِ وُجودٌ- أَنْ يَهدِيَهم، وأَنْ يُبَطِّـرَهم بِطَريـق الحَـقِّ، وأنْ يُبَصِّرَهم بِعَيبِهم العظيم الذي وَقَعوا فيـه فَيَخرُجـوا مُّنهُ إلى دَائرَةِ الدُّعَاةِ إلى اللهِ بِحَقٍّ، الآمِرين بـالمعروف وإِلناهِين عن المُنكَر، الصادِعِينَ بـه {فَاصْـدَعْ بِمَـإِ تُـؤْمَرُ وَأُعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيِنَ} كَذَلَكَ اِصْدَعْ بِمَا تُـؤْمَرُ وَأَعْـرَضْ عَن المُبتَدِعِين الضَّالَينِ، انتهى باختصار، وقالَ الشـيخُ عبدُالعزيز الراجحِي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين، قسم العقيدة) في (شـرح "شـرح السـنة للبربهـاري"): فـالكفرُ يَهْـدِمُ الْإسـلامَ، والبدغُ تُضْعِفُ الإسلامَ، ومَن عَظَمَ صاحبَ بدعةٍ فقد

أعانَ على هَدْم الإسلام، لأنه أعانَه على الباطـل، ومَن تَبَسَّمَ في وَجْهِ مُبتدِع فقد استَخَفَّ بما أَنْـزَلَ اللّـهُ عَـرَ وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، وذلـك أنَّه يَنبَغِي للإنسـان أَنْ يَعْبِسَ في وَجْـهِ المُبتـدِعِ ولا يَتَبَسَّـمُ في وَجْهِهِ، انتهى، وقالَ الشيخُ محمـد بنُ الأمين الدمشـقي في مقالـةِ لـه بعنـوان (الحـوار الهـادي مـع الشـيخ القرضــاوي) على موقعــه <u>في هــذا الرابط</u>: والسَّــلُفُ الصالحُ رَضِيَ اللهُ عنهم لم يَقِفوا في مُحارِبَةِ أَهْلَ البِدَعِ والضَّلَالِ، بالْرَّدِّ عليهمَ وَبَيَانِ باطِلِهم، بَلْ ِ أَجَدوا يُحَذِّرونِ الناسَ مِن مُجالَسٍتِهم أو مُحـادَثَتِهم أو الرَّبِبَسُّـم إليهم أو السَّــلام عليهم أو رَدِّه عليهم، بَــلْ ويُحَــذِّرون أيضًــا مِن مُجاوَرَتِهِم فِي الدُّورِ... ثم قالَ -أي الشيخُ الدمشـقي-: رِحِمَ اللَّهُ أَنْمَّةَ السَّلَفِيِ، ما أَصْلَبَهِم على الحَـقِّ، وما أُشَدُّهِم على الباطِـل وأهْلِـه، ولـذلك خَفِـظَ اللـهُ الـدّينَ بهم، أمًّا زَمانُنا فقُد اِخْتَلَطَ فيه الأَمْرُ، وضاعَ الحَـقُّ في الباطِلِ، فلا تَمييزَ بين سُنِّيٍّ وبِدْعِيٍّ، ولـو قلتَ لِأحَـدِهم {إِتَّقِ اللهَ، ولا تِجلِسْ مع فُلَانِ، لأَنَّه صاحِبُ بدعةٍ}، قـالَ لك {إِتَّقِ اللَّهَ أَنتَ، ولا تَقَعْ في أعـراض المُسـلِمِين}!. انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عَضوُ هيئـةِ كِبـارِ العلمـاءِ بالـدِّيَارِ السـعوديةِ، وعضـوُ اللجنـةِ الدائمةِ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ) بعُنْـوان (حكم زيـارة أهل البدع والأهـواء وعيـادتهم)، قـال الشـيخُ: زيـارتُهم لــدعوتِهم إلى اللــه وطُلُبِ التَّوبــةِ منهم طُيِّبٌ، زيــارةُ مرضاهُمْ لِأَجْل دعوتِهِمْ لا بَأْسَ، أَما زِيارِتُهُم لغير دَعْـوَةٍ لا يَجُــوزُ، انتهى باختصــار، وفي فيــديو للشــيخ صــالِح الفوزان أيضا بعُنْوان (ما حُكْمُ مُجالَسةِ أَهْلِ البِـدَعِ بِحُجَّةِ التَّقَرُّبِ إليهم وِتَعلِيمِهم الدِّينَ الصّحِيحَ؟)، قـالَ الشّـيخُ: لا تَقْـرَبْ مِن أَهْـل البـدَع أَبَـدًا، يُبـؤَثِّرون عليـك، وتَـأْثَمُ بجُلوسِــك معهم، اِبتَعِــدْ عنهم إلَّا إذا دَعَتِ الحِاجَــةُ إلى مُناظَرَتِهم وبَيَـان ما هُمْ عليـه مِنَ الباطِـل وأنتَ عنـدك

أَهْلِيَّةٌ لذلك، فلا مـانِعَ، في حُـدُودٍ. انتهى. وقـالَ الشـيخُ زكريا الأنصاري (يَبِ926هـ) في (أسنى المطالب): تَجِبُ الْهِجْـرَةُ مِنْ دَارِ الْكُفْـرِ إِلَى دَارِ الْإِسْـلَامِ عَلَى مُسْـتَطِيعِ لَهَا إِنْ عَجَزَ عَنْ إِظْهَارِ دِينِهِ [قالَ الشيخُ حَمَـدُ بِن عَتِيــق (ت1301هــ) في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراكِ): الرَّجُلُ لا يكونُ مُظْهِرًا لدِينِـه حـتى يَتِبَرَّأُ مِنَ أُهَلِ الْكُفْرِ الذِّي هو بَيْنَ أَظْهُرهُمْ، ويُصَرِّحَ لهم بَأَنَّهُم كُفَارٌ، وَأَنَّه عَدُّوٌّ لهم، فَإِنْ لَم يَخْصُـلْ دَلـك لم يَكُنْ إَظُهَارُ الدِّينِ حَاصِلًا. انتهَى وَقَالَ الشَيخُ حَمَـدُ بن غَتِيـقَ أيضًا في (الدُّرَرُ السَّـنِيَّةُ في الأَجْوبِيِّةِ النَّجْدِيَّةِ): وإظهـارُ الدِّين تكفيرُهِم، وعَيْبُ دِينِهم، والطُّعْنُ عليهم، والبراءةُ منهم، والتَّحَفَّظُ مِن مُــــوَادَّتِهمْ والرُّكـــون إليهم، واعْتِزَالُهُم، وليس فِعْلُ الصلواتِ فَقَـطُ إِظهـارًا للْـِدِّينِ؛ وَقَــولَ الْقَائَــل ۚ { إِنَّا نعــتزِلُهُم في الصـٰـلاّةِ، وَلا نأكــلُ ِذَبِيحَتَهُمَ} حَسِّنٌ، لَكُنْ لا يَ<mark>كْفِي</mark> في إظهار الدِّينَ وحــده، بِلُ لَا بُدَّا مِمَّا ذُكِرَ. انتَهِي. وقالَ الشّيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الــديار السعودية ت1389هــ): وإظهارُه دِينَـه ليس هـو مُجَـرَّدَ فِعْلِ الصلاة وسائر فروع الـدين واجتنـاب محرماتـه مِنَ الربا والزِّنَى وغير ذلك، إنما إظهارُ الدين مُجاهَرتُه بالتُوحيد والبراءَةُ مما عليهِ المشركون مِنَ الشركِ باللـه في العبادة وغير ذلك مِن أنواع الكفـر والضـلال، انتهى من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)، وقالَ الشيخُ إسحاقُ بنُ عبـدالرحمن بن حسـن بن محمـد بن عبدالوهاب (ت1319هـ): قال في الإقناع [للْحَجَّاويِّ (ت 968هـــا)] وشــرحه [للبُهُــوتِيِّ (ت1051هـــ)] {وَتَجِبُ الْهِجْـرَةُ عَلَى مَنْ يَعْجِـزُ عَنْ إَظْهَـارِ دِينِـهِ بِـدَارِ الْجَـرْبِ، وَهِيَ مَـا يَغْلِبُ فِيهَـا جُكْمُ الْكُفْـرِ، زَادَ جَمَاعَـةُ [أَيْ مِنَ الْعَلَمَاءِ] وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى ِ[يعني (منتهي الإِرادات) لابن النحـار] [أوْ بَلَـدِ بُغَـاةٍ، أوْ بِـدَعِ مُضِـلَةٍ كـرفض

واعتزالٍ)، فِيَخْـرُجُ مِنْهَا إِلَى دَإِرٍ أَهْـلِ السُّـنَّةِ وُجُوبًا إِنْ عَجَزَ عَنْ إِظْهَارِ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِيهَا}... ثم قَـالَ -أي الشيخُ إسحاقُ-: وقـال الشـيخ العلامَـة حَمَـدُ بن عَتِيـق رحمـه اللـه [في (سـبيل النجـاة والفكـاك من مـوالاة المرتدين والأُتراك)] {وَأُمَّا مَسَأَلِة إَظْهَارِ الـدينَ، فَكُتْـير من الناس قد ظُنَّ أنـه إَذا قَـدِرَ أن يتلَفـظ بالشـهادتين، َ وِأَيْنِ يصليُّ الصلوآت الخَمس ولَا يُرَدُّ عن المِسِاجِد، فقــد أِطْهَرَ دينَهُ وإن كَان بِبلد المَشِركِينَ، وقد غَلَطَ في ذلـك أَقْبَحَ الغَلَطِ}، قال [أَي الشيخُ حَمَدُ] {ولا يكون المسلمُ مُظِهرًا للدين، حتى يُخالِف كلَّ طِإئفة بما أُشْتُهرَ عنها، ويُصَرِّحَ لها بعداوته، فمَن كـان كُفْـرُه بالشـركِ فإظهـارُ الـدين عنـده أن يُصَـرِّحَ بإلتوحيـد، والنَّهْي عن الشـرك والتحذير منه، ومَن كـان كُفْـرُه بجحـد الرسـالة فإظهـارُ الِّدِّينِ عنْده التصريَّح بأنَّ محمدًا رسـولُ الْلـهِ، ومَن كـانَ كُفْرُهُ بِتَرِكُ الصلاةُ فَإَظْهَارِ البِدِينَ عَنْدُهُ بِفَعْلَ الصِّلاةُ، ومَن كـان كُفْـرُه بمـوالاة المشـركِين والـدخول في طًاعتهم فإظهارُ الدين عَنده التصريح بعداوتـه والـبراءة منه ومِن المشـركِين}... إلى آخـر كلاِمـه رحمـه اللـه تعالى؛ فِالحاصل هُـو ما قَـدَّمناه، مِن أنَّ إِظْهارَ الـدين الذي تبرأ به الذمةُ، هَو الامتيازُ عن عُبَّادِ الأوْثان بَإظِهـار المعتقد، والتصريحُ بما هو عليه [أي وتصريحُ المُوَحِّدِ بما هو عليه مِمَّا يُخالِفُ فيه المشركين]، والبُعْدُ عن الشرك ووسائله، فمَن كان بهذه المثابةِ إنْ عَرَفَ الـدينَ بدليلِـه وَأُمِنَ الفتنةَ، جَازِ لَـهُ الإقامـةُ؛ بَقِيَ مسَألةُ العَاجِزِ عن الْهَجِرة، ما يَصْنَعُ؟، قـال الوالـدُ [الشيخ عبـدالرحمن بن حسن آل الشيخ (ت1285هـ)] رحمه الله لَمَّا سُـئِلَ عنـه {وأُمَّا إذا كان الْمُوَحِّدُ بين ظهراني أنـاس مِنَ المبتدعـةِ والمشِـركِينِ، ويعجِـزُ عنِ الهِجـرةِ، فعليـهِ بتقـوى اللـه ويعتزلُهمَ مَا استطاعَ، ويَعْمَلُ بما وَجَبَ عليه في نَفْسٍه، ومع مَن يُوافِقُه على دِينِه، وعليهم ۖ أَنْ يَصْبِروا عَلَى أَذَى

مَن يُـؤذِيهم في الـدين، ومَن قِـدِرَ على الهجـِرة وَجَبَتْ عليه}، انتهى باختصـار من (الأجوبـة السَّـمعيَّات لحـلِّ الأسئلة الروَّافيَّات، بعناية الشيخ عادل المرشدي). وقــالَ الشَّــَوْكَانِيُّ في (الفتح الربــاني); والقاعِـِدُ عن الُّهجــرةِ داخِـلٌ تَحْتَ قُولِـه تَعِـالَى { إِلَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ}. انتهى]، سَـوَاِءُ الرَّجُـلُ وَالْمَـرْأَةُ (وَإِنْ لَمْ تَجِـدْ مَحْرَمًـا)، وَكَذَا كُلَّ مَنْ أَظْهَرَ حَقًّا بِبَلْدَةٍ مِنْ بِلَادِ الإِسْلَامِ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِظْهَارِهِ تَلْزَمُهُ ِٱلْهِجْرَةُ مِنْهَا؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع الْهجْرَةَ فَهُوَ مَعْـٰذُورٌ إِلَى أَنْ يَسْـٰتَطِيعٌ؛ ِ وَإِنْ قَـدَرَ عَلَى إِظْهَـارِ دِينِـهِ لِكَوْنِـهِ مُطَاعًـا فِي قَوْمِـهِ أَوْ لِأَنَّ لَـهُ عَشِيرَةً تَحْمِيلُهُ (وَلَمْ يَيَخَلِفُ فِتْنَـةً فِيلَهِ [أَيْ فِي دِينِـهِ]) اُسْتُحِبُّ لَهُ أَنْ يُهَاجِرَ لِئَلًّا يَكْثُرَ سَوَادُهُمْ أَوْ يَمِيلَ ۚ إِلَيْهِمْ أَوْ يَكِيـدُوا لَـهُ، انتهى باختصـار، وقـالَ الشـيخُ إسـحاقُ بنُ عبــدالرحمن بن جســن بن محمــد بن عبــدالوهاب (ت صدير حمل بن عبدالله الحليمي في هـذا المَقـامِ 1319هـ): وَكَلَامُ أَبِي عبدالله الحليمي في هـذا المَقـامِ واضِحٌ، فإنَّه قالَ [في المنهاج في شعب الإيمان] {وكُلَّ بَلَّدِ ظَلَهَرَ فِيهِـا الفسـادُ، وكـانت أيـدي المفسـدِينِ أعلى مِنَ أيدي أهلَ الصلاح، وغَلَبَ الجهـلُ، وسُـمِعَتِ الْأهـواءُ فَيهم، وَضَعُفَ أهلُ الْحقِ عِن مقاوَمَتِهم، واضْطَرُّوا ِ إلي كَتْمَانَ الْحَقِّ خُوفًا على أَنْفُسِهِم مِنَ ٱلْإعلانِ، فَهُو كَمَكَّةَ قَبْلَ الفتح في وجوب الهجرة منها، لعدم القدرة عليها، ومَن لم يُهــاجِرْ فهــو مِنَ السُــمِمَاءُ بِدِينِــه [أيْ مِنَ المتساهلين في دِينِه]}؛ وقال [أَيْ عَبداًللَه الحليمي] {ومِنَ الشُّخُّ بالـدِّينِ [أَيْ ومِنَ الحِـرْصِ على الـدِّينِ] أَنْ يُهاجرِ المسلمُ مِن موضع لا يُمْكِنُه أَنْ يُوَفِّيَ الـدِّينَ فيـه حُقِوقَــه، إلى موضِع يُمْكِنُــهِ فيــه ذلــك}ِ. انتهى من (الأُجُوبِـة السَّـمعَيَّات لحـلِّ الأسـئلة الروَّافيَّات، بعنايـة الشيخ عادل المرشدي)، وَقالَ إِبْنُ كثير في (البداية والنهايـة): وقَـدِ اعْتَـزَلِ جَمَاعَـةٌ مِنَ السِّـلَفِ النَّاسَ، وَالْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَهُمْ أَئِمَّةٌ كِبَارُ، كَأَبِي ذَرِّ، وَسَـعْدِ بْن

أبِي وَقَّاصٍ، وَسَـعِيدِ بْن ِزَيْدٍ، وَسِلَمَةَ بْن الأَكْـوَع، فِي جُهَاعَـةٍ مِنَ الْصَّـجَابَةِ، حَتَّى اعْتَزَلُـوا مِسْجَدَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي الصَّلَاةُ فِيلَهِ بَأَلْفِ صَلَّاةٍ؛ وَإِعْتَـزَلَ مَالِكُ الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَة فِي مَشْجَدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ مَعَ مَعْرِفَتِهِ الْحَدِيثَ فِي فَضَّل الْصَّلَاةِ فِيـهِ، فَكَـانَ لَّا يَشْهَدُ ۚ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً، وَكَانَ إِذَا لِيمَ فِي ذَٰلِـكَ يَقُـولُ (مَاْ كَلَّ مَا يُعْلَمُ يَيْقَالُ)، وَقِصَّتُهُ مَعْرُوفَةٌ؛ وَكَـذَلِكَ اعْتَـزَلَ سُــفْيَانُ التَّوْرِيُّ ، وَخَلْــقُ مِنَ البَّابِعِينَ وَتِـَـابِعِيهِمْ، لِمَــا شَاهَدُوهُ مِنَ الطَّلْمَ وَالشُّرُورِ وَالْفِتَنِ خَوْفًا عَلَى إِيمَانِهِمْ أَنْ يُسْلِبَ مِنْهُمْ؛ وَقَــدْ ذَكِــرَ الْإِخَطَّابِيُّ [ت388هـ] فِي كِتَابُ (الْعُزْلَةِ) وَكَٰذَلِكَ ابْنُ أبي الدُّنْيَا [في كتابِـه (الْعُزْلَـةُ وِالانْفِرَادُ)، وقد تُوُفِّيَ عَاْمَ 281هـ] قَبْلَـهُ مِنْ هَـذَا جَانِبًـا كَبيرًا، انتهى، وجاءَ في كِتابِ (إجابة فضيلة الشـيخ علي الْخَضَيرِ عَلَى أُسَئِلَةَ اللِّقَاءَ الَّذِي أَجْـرِيَ مـع فضـيلته في مُنْتَدِى ۖ السَلفيون ") أنَّ الشيخَ سُئِلَ {ماً واجبُ الآباءِ والأمَّهَاتِ في بلَّادِ الغَرْبِ تِجَاهَ أَبنائِهُم وبَنَاتِهُم؟، وما هو الُسِــبيلُ لحِفْظِهِم مِنَ الانْــزلِاق في مَهَـِـاُوي ِالـَــرَّدَى والانْجِطاطِ، والاتِّباعَ للكفار وأعمالِهم وأخْلاقِيَّاتِهم؟}، فكان مِمَّا أَجابَ بِهِ الشيخُ: واَعْلَمْ يِا أَجِي أَنَّ بَقَاءَهُم في بلادِ الكَفرِ، ودارِ الكفرِ والحرّبِ، أَمْرٌ خِطِْيرٌ، قـالِ صَـليّ الله عليه وسلم { أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنَ أَقَامَ بَيْنَ ظَهْرَانَي الْمُشْرِكِينَ} روام أبـو داوِد، وقـالَ إبـراهيمُ {إِنَّنِي بَـرَاءُ مِّمَّا تَغْبُذُونَ، إَلَّا الَّذِي ۖ فَطَرَنِي ۖ فَإِنَّهُ ۚ سَيَهَّدِينَ }، والسبيلُ الوحيــدُ [ُهــوُ] الهجيّـرةُ مِن بُلادِ الكُفــرُ -بِإِلْإِجمـَـاع، مــع القُدرةِ عليها- إلى بَلَدِ الإُسْلام الذي تَتَمَكَّنـُون فيه مِن إِقَامَةِ دِينِكُمْ، إِنْ تَيَسَّرَ ذَلْكَ، فَإِنْ لِم يَتَيَسَّرْ ذَلْكَ ِ [فَعَلَبْكُمْ حِينَئِذِ ۗ أَنْ تَغْتَرَلُوا الكفَارَ ۖ (وهي مِلَّةُ إبراهيمَ "وَأَعْنَــزَلَكَمْ وَمَــا تَــدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ") مــع جهــادِهم ودَعْــوَتِهم، اُنتهى، وقالَ السَّيخُ سلطانُ العيدَ (إمام وخطيب جامع خالـد بن الوليـد بحي البديعـة بالريـاض) في مُحاضَـرةٍ

بعنـوان (كَشْـفُ الغُمَّةِ عن ِأهـلِ الغُربـِة) مُفَرَّغَـةٍ على موقعيه <u>في هذا الرابط</u>: وَأَمَّا فَتَنـةُ الْشَّـبهاتِ وَالأَهـواءِ المُّضِلَّةِ، فَبسَبَبها تَّفَرَّقَ أَهـلُ القِبلَةِ وصَارُوا شِيَعًا، وصِاروا أعَداءً وُفِرَقًا وأحزابًا بعد أن كانوا إخوانًا، قُلُوبُهِمْ على قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ، فَلَمْ يَنْجُ مِن هـذَه الفِـرَق إِلَّا الْفَرِقَةُ الْوَاجِدَةُ الْنَاجِيَةُ، وَهُمُ الْمَذَكُورُونَ فَي قُولِـهُ صِـلَّى اللـهِ عليـهِ وسِـلَّمِ {لَا تَــزَالُ طِائِفَـِةٌ مِنْ أُمَّتِي طَاهِريَينَ عَلِى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ ۚ خَـٰذَلَهُمْ أَوْ خَـآلَفِهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أُمْـرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِلَّا} [قَـالَ الشيخُ أُبـو سلمان الصومالي في (تأييد ومناصرة للبيان الخيامي لعلِمـاء الولايـات الإسـلامية في الصـومال): والظِّهـورُ وَالْغَلَبَةُ بِالْحُجَّةِ وِالْبَيَانِ دائمًا، وبِالسَّيفِ وِالسِّـنَانِ أُحِيانًـا أُو عَالِبًا لِأَنَّ الْحَـرْبَ سِـجالٌ وَالأَيَّامَ ذُوَلُّ [قـالَ الشَّـيخُ عَبِدُالله الخليفي فِي (تَقِويمُ المُعاصِرين): قالَ اللهُ عبدانت الله النبي النبي النبي النبي النبي السبي المسالخات السبي النبي ا حَوْفِهمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْـرِكُونَ بِي شَـيْئًا وَمَن كَفَـرَ بَعْــدَ ذَلِــكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِــقُونَ}، فَجَعَــلَ شَــرْط الاستخلافِ الإِيمانَ الْصَّحِيحَ والْعَمَـلَ الْصَّالِحَ وتَـرُّكَ الشِّـرِكِ، فَـٰدَلَّ على [أِنَّ] الْآعَتِقَـاداتِ الباطِلـةَ والبـدِّعَ العَمَلِيَّةَ وَالشِّركِ هِي أَكْبَرُ عَانَقِ لِلتَّمَكِينِ؛ وَقَالَ اللَّهُ تَعِالَى ۚ {وَلَيَنِصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ اللَّهَ لَقَـويُّ عَزيـزُۥ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عِن الْمُنِكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ}، فَجَعَلَ النَّمكِينَ وَالنُّصْرَةَ لِأَهْلِ الأَمْرِ بَالْمَعرُوفِ وَالنَّهِي عن المُنكَرِ، وأعظَمُ المَعـروفِ التَّوجِيـدُ والسُّـنَّةُ وَأعظَمُ المُنكَر الشِّركُ والبِدعةُ، انتهى، وقـالَ الشـيخُ محمـد بن يوسف الصالحي الشامي (ت942هـ) في (سبل الهـدي والرشاد في سيرة خير العباد، تحقيق وتعليق الشيخ

عِادل أحمد ِ عبدالموجود): (سِجَالٌ) جَمْعُ سَـجْلِ، أِيْ مَـرَّةً لَنَا وَمَرَّةً عَلَيْنَا، انتَهِى باختصار، وقالَ ابنُ المُلَقِّن (بِ 804هـ) في (التوضيح لشرح الْجِـامع الصّحيح): (دُوَلٌ) جِمْعُ دَولَةٍ، وَمَعْنَاهُ رُجُوعُ الشَّيْءِ إِلَيْكَ مَرَّةً وَإِلِّي صَاحِبكُ أُخْـرَى إِنَّتَدَاوَلَانِـهِ، انتَهِي باخِتصَـار، وقـالَ الأَلُوسِيُّ فِي وَإِنَّمَا يُغَلِّبُهُ ۚ أَخْيَانًا الشِّيدْرَاجًا وَابْتِلَاءً لِلْمُۖ ؤُمِن، وَأَبْضًا لَـوْ كَأَنَتِ النَّصْرَةُ دَائِمًا لِلْمُـؤُمِنِينَ لَكِكَانَ النَّاسُ يَـدْخُلُونَ فِي الإيمَــان عَلَى سَــبِيل الْيُمْن وَالْفَــأل، وَالْمَيقْصُــودُ غَيْــرُ ذَلِكَ... ثم قَـالَ -أَي الأَلُوسِيُّ-: فَـانَّ الْكُفَّارَ إِذَا غَلَبُـوا أَحْيَانًـا اِغْتَـرُّوا وَأَوْقَعَهُمُ الشَّـيْطَانُ فِي أَوْجَـالِ الأَمَـلِ وَوَسْوِسَ لَهُمْ ۖ فَبَقَوَّا مُصِّرِّينَ عَلَى إِلْكُفْ رِ فَ أَهْلَكُهُمُ اللَّهُ تَعَــالَى بِــذُنُوبِهِمْ وَخَلْدَهُمْ فِي النَّارِ، انتَهِى باختَصــارٍ، وقالَ الْبَغَوِيُّ فِي (مُعالِم التنزيلِ) عند تَفسِير قَولِهُ تَعالَى (وَتِلْكَ الأِيَّامُ نُدَاولُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آهِنُوا وَيَتَّخِذَ مِنِكُمْ شُرِيهَدَاءَ): قَالَ الزَّرِجَاجُ {الِدَّوْلَـةُ تَكُـِونُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الْكُفَّارِ، لِقَوْلِهِ تَعَالِكَ (وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُّ الْهُسْلِمِينَ الْهُسْلِمِينَ الْهُسْلِمِينَ الْهُسْلِمِينَ الْهُسْلِمِينَ الْهُسْلِمِينَ لِمُخَالَٰغَٰتِّهَمْ أُمّْرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ}... ثِمَ عِنَا -أَيُ الْبَغَوِيُّ-: إِنَّمَا كَانَتْ هَـذِهِ الْمُدَاوَلَـةُ لِيَـرَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فَيُمَيَّزُ الْمُـؤْمِنُ مِنَ الْمُنَيَّافِقِ وَيُكْـرِمُ أَقْوَامًـا بِالْشَّهَادَةِ، انتهَى باختصار، وقالَ الشَّيخُ مِحْمد أَبِو رهـرة ِ (عُضْـوُ مجمـع البُحـوثِ الإُسـلامِيَّةِ، والْمُتَـوَقَّى عـامَ طَريق الْاسْتِفَادَةِ مِنَ الْهَريمَةِ [أَيْ هَريمةِ المُؤمِنِين يَـُومَ أُحُدٍ]، بِأَنْ ِنُخَلِّصَ أَنْفُسَنَا مِنْ شِوَائِبهِا، وَنُمَحِّصِ جَمَاعَتَنَا، فَهَلَّ لَنَا أَنْ نَسْـتَفِيدَ مِنْ ِذَلِّـكَ؟ إِنَّ اللَّهَ تَعَـالَي يُـدَاولُ بَيْنَ النَّاسِ، وَقَـدْ دَالَتْ عَلَيْنَـا الأَزْمَـانُ بِمَـا فَعَلْنَـا وَبِمَـا ُطُلِّمْنَا أَنْفُسَنَا وَباسْـتِخِْذَائِنَا وَضَعْفِيَا... ثم قِـالَ -أَيْ أَبـو رَهـرة -: لَا عَجَبَ فِي أَنْ يُهْزَمُـوا لِأَنَّهُمْ خَـالَفُوا قَائِدَهُمْ،

وَاللَّهُ سُـبْحَانَهُ وَتَعَـِالَى قَـدَّرَ لَهُمْ تِلْـكٍ الْهَزِيمَـِةَ لِكَيْ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَقُّ الْقِيَادَةِ الْحَكِيمَةِ الْرَّشِيدَةِ، وَلِكَيْ يَتَّخِذُوا مِنَ الْهَزِيمَةِ عِلَاجًا لِلْأَخْطَاءِ النَّتِي سَبَّبَتْهَا وَتَوَقَّيًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَهَا، عِلَاجًا لِلْأَخْطَاءِ النَّتِي سَبَّبَتْهَا وَتَوَقَّيًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَهَا، وَلِكَيْ يَبُثَّ فِي الْمُسْتَقْرَبَ لَيْسَتْ فَلِكَيْ يَبُثُ فِي النِّهَايَةِ لِأَهْل الْحَقِّ الْعَاقِبَةَ فِي النِّهَايَةِ لِأَهْل الْحَقِّ وَالْعَدُو الْمَاتِمَ لِلْهُريمَةِ أَنَّهَا الْحَقَ وَالْعَدُو لِلْهَريمَةِ أَنَّهَا الْبَيِّنُ وَالْعَدُو اللَّهَا لَهُ وَالْمَاتِ اللَّهَا لَهُ الْهَريمَةِ أَنَّهَا اللَّهُ اللْعُلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الصَّادِقَ الإِيمَانِ مِنَ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِشَيْءٍ، فَفِي الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِشَيْءٍ، فَفِي الْمِحْنَةِ يَتَمَيَّزُ الْخَبِيثُ مِنَ الطَّيِّبِ، وَإِذَا كَانَ النَّصْرُ فِي الْمِحْنَةِ يَتَمَيَّزُ الْخَبِيثُ مِنَ الطَّيِّبِ، وَإِذَا كَانَ النَّصْرُ فِي الْمِحْرِ قَدْ فَتَحَ بَالِ النِّفَاقِ فَيْدَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَمْ بعدر حدد عن بعد المعلى كَشَفَتِ ۗ النِّفَاقَ وَالْمُنَافِقِينِ، وَحَسْبُهَا ذَلِكَ فَائِدَةًۥ ِ انتهى باختصار، وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ (ت538هـ) فِي (اَلْكَشَّافُ)؛ إِنْ كَانَتِ الدَّوْلَـةُ عَلَى الْمُـؤْمِنِينَ فَلِلتَّمْيـيز والاسْتِشْـهَادِ وَالنَّمْدِينِ وَعَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ أَصْلَحُ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْكَافِرِينَ فَلِمَحْقِهِمْ وَمَحْوِ آثَاَرِهِمْ. انتَهى. وَقَالَ الشيخُ عليُّ بنُ نايف الشَّحَوِدُ في (المَّهذَب في عوامـل النصـر والهزيمة)؛ وقد تَكَلَّمَ الإمامُ السَّازِيُّ عِن الحِكمةِ في والهزيمة)؛ وقد تَكَلَّمَ الإمامُ السَّازِيُّ عِن الحِكمةِ في مُداوَلةِ الأَيَّامِ بَيْنَ الناسِ فَقالِ {وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْمُدَاوَلَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَارَةً يَنْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْبَ تَعَالَى تَارَةً يَنْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْبَ نَعْالَى نَارَةً اللهِ مَنْصِبُ وَأَلْبَ نُصْرَةً اللهِ مَنْصِبُ شَريفٌ وَإعْزَازٌ عَظِيمٌ، فَلَا يَلِيقُ بِالْكَافِرِ، بَـلِ الْمُـرَادُ مِنْ هَذِهِ الْمُدَاوَلَةِ أَنَّهُ تَارَةً يُشَدِّدُ الْمِحْنَةَ عَلَى الْكُفَّارِ وَأَجْــرَى عَلَى الْمُــؤُمِنِينَ، وَالْفَائِدَةُ فِيــهِ مِنْ وُجُــوهِ؛ الأَوَّلُ، أَنَّهُ تَعِالَى لَوْ شَـدِّدَ الْمُحْنَـةَ عَلَى الْكُفَّارِ فِي جَمِيـع الأَوْةِـارِتِ وَأَزَالَهَا عَنِ الْمُؤْمِنِينَ فِي جَمِيعِ الأَوْقَـاتِ لَيَحَصَـِلَ الْعِلْمُ الْاصْطِرَارِيُّ بِأَنَّ الْإِيمَانَ جِقٌّ وَمَا سِوَاهُ بَاطِلُ، وَلَـوْ كَـانَ كَذَلِكَ لَبَطِلِ النَّكْلِيـفُ وَالنَّوَابُ وَالْعِقَـابُ، فَلِهَـذَا الْمَعْنِى تَارَأًةً يُسَلِّطُ اللَّهُ اَلْمِحْنَةً عَلَى أَهْلِ الإيمَانِ، وَأَخْرَى عَلَى

أَهْلِ الْكُفْرِ لِتَكُونَ الشُّبَهَاتُ بَا قِيَـةً وَالْمُكَلَّفُ يَـدْفَعُهَا بِوَاسِطِةِ النَّطَـرِ فِي إِلـدَّلَائِلِ الدَّالَّةِ عَلَى صِحَّةِ الإسْلَام ُفَيِّعْظُمُ ثَوَابُهُ عِنْـدَ ۗ اللّهِ؛ وَالثَّانِي، أَنَّ الْمُـؤْمِنَ قَـدْ يُقْـدِمُ عَلَّى بَعْضَ الْمَعَاصِي، فَيَكُّـونُ عِنْـدَ اللَّهِ تَشْـدِيدُ الْمِحْنَـةِ عَلَى الْمِحْنَـةِ عَلَى الْكَـافِرِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا أَدَبًا لَهُ، وَأُمَّا تَشْدِيدُ إِلْمِحْنَـةِ عَلَى الْكَـافِر فَإِنَّهُ يَكُوِنُ غَضَبًا مِنَ اللَّهِ عَلِيْـهِ؛ ۖ وَالنَّالِثُ، وَهُـوَ أَنَّ لَـذِّاتِ الدُّنْيَا وَٱلْامَهَا غَيْرُ بَاْقِيَةٍ، وَأَخْوَالُهَا غَيْـهُ مُسْـتَمِرَّةٍ، وَإِنَّمَـا تَحْصُلُ السَّعَادَاتُ الْمُسْتَمِرَّةُ فِي دَارِ الْآخِرَةِ، وَلِذَٰلِكَ ۖ فَإِنَّهُ تَعَالَى يُمِيثُ بَعْدَ الإحْبَاءِ، وَيُسْقِمُ بَعْدَ الصَّحَّةِ، فَإِذَا حَسُنَ ذَلِكَ فَلِمَ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُبَـدِّلَ السَّـرَّاءَ بِالضَّـرَّاءِ وَالْقُـدْرَةَ بِالْعَجْزِ} ِ انتهى، وقالَ الشيخُ اِبنُ عَـثيمين (غُضـوُ هَيْئـةِ كِبارِ الْعُلِمَاءِ) فِي تَفْسِيرِه، عَند تَفسِيرٍ قِولِـه تَعـالِّي (ِإِن يِمْسَرِسْكُمْ قَرْحٌ ِ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ يَقَرْخُ ۖ مَِّتْلُـهُۥ وَتِلْـكَ الْأَيَّامُ يُندَاولُهَا بَيْنَ النَّاسَ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الطَّالِمِينَ): يَقـولُ [تَعـالَى] {فَقَـدْ مُسَّ الْقَوْمَ قَـرْحُ مِّثْلُـهُ} يَعنِي إِنْ يَمْسَسْكُمْ جِـراحُ وأَلَمُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّثْلُهُ (يَعنِي جِراحُ وألَمُ)، وفي هذا تَسلِيَةٌ لِلمُؤْمِنِينِ، لِأَنَّ الإنسانَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ عَـدُوَّه أَصابِه مِثلُ مِا أَصابَهُ فَإِنَّه تَهونُ عليه المُصِيبَةُ... ثم قَالٍ -أي اَلشَيخُ اِبنُ عـثيمُين-: قَولُـه تَعـالَى ﴿إِن يَمْسَسْكُمْ قَـرْخُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ } المُـرادُ بـه التَّبِسـلِيَةُ، أَيْ أَنَّه إِذِا كُنتم أَصِبْتُم فَي أَحُدٍ فَإِنَّ الْقَومَ قد أُصِيبوا بِقَرْح مِثْلِه، في نَفْسِ الْغَـرُوةِ أيضًا قُتِـلَ مِنَ المُشَـرِكِينِ مَن قُتِلَ وهُزموا [أي المُشركون في أوَّلِ المَعرَكةِ] لَـولا أنَّ اللهَ سُبحانَه [وَ]تَعالَى أرادَ بجِكمَتِه أَنْ يُخالِِفَ بَعضيُ الجُيْدِ [المُسلِمِين] الْمَوقِفَ الـّذي أمَـرَهم بـه النَّبيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَصَلَ فِيما بَعْدُ أَنْ كَانَ خِلافُ الْمُـرِادِ... ثم قَالَ -أَي الشيخُ إِبنُ عثيمين-: قَالَ [تَعَالَى] {وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُــدَاولُهَا بَيْنَ النِّاسَ}، يَعنِي هــذه الأيَّامُ نَجِعَلُهــا دُوِّلًا، فتَارَةً تَكُونُ الأَيَّامُ لِهِ وَلاء، وتارةً تَكُونُ الْأَيَّامُ لِهِ وَلاء،

فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُو الذي بِيَدِهِ الْأُمرُ، حتى إنَّ الدَّولةَ تَكُونُ في بَعضَ الأحيَانَ لِأعدانَهُ على أَوْلِيَانَهُ لِحِكَمِ يُريدُها، فَفِي بَدْرَ كَانَتِ الدَّولةُ على المُشركِين، وفي أُحُدٍ كـانَتِ الدُّولـةُ عِلى المُـؤمِنِين، فَهـذا مَـرَّةً وهـذا مَـرَّةً، لِحِكَم عَظِيمةٍ بَيَّنَهَا اللّٰهُ سُبَحَانَه وتَعالَى فِيمَا بَعْدُ [يُشِيرُ اللّٰهُ اللّٰهُ الَّذِينِ آمَنُـوا وَيَتَّخِـذَ مِنِكُمْ قَوْلِـه تَعـالَى ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِينِ آمَنُـوا وَيَتَّخِـذَ مِنِكُمْ شُهَداءً}]، وقُولُه ﴿نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسَ} يَشْمَلُ مُـداوَلَتَها بَيْنَ النَّاسَ لَيُسْمَلُ مُـداوَلَتَها بَيْنَ أُمَّةٍ وأُمَّةٍ، ويَشْـمَلُ كـذلك مُـداوَلَتَها في الإنسـانِ الواجِدِ، فَالْإِنْسَانُ يَجِدُ يَومًا سُرورًا ويَجِدُ يَومًا ٱخَرَ خُزِنًا، ولِهِذَا يُقَالُ { دَوَامُ الحَالِ مِنَ الْمُحَالُ، فَالْأَيَّامُ يُوَلِّي}... ثم قــالَ -أي الشــيخُ إبنُ عِــثيمين-: {وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آِمَنُوا}، أَيْ يَعلَمَه مَوجودًا، أَمَّا إلعِلْمُ الِسَابِقُ فَإِنَّه يَعلَمُـه أَنَّه سَيُوجَذُ، وهناك فَرقُ بَيْنَ عِلْمِه أَلشَّيءَ مَوِجُودًا حـالَ وُجودِه وبَيْنَ عِلْمِه الشِّيءِ بِأَنَّهُ سَيُوجَدُۥ [فَـإنَّ] عِلْمَ اللِّهِ السَّابِقِ لَا يَتَرَبُّبُ عليهِ الْجَزِاءُ، وذلكَ لِأَنَِّ المُؤْمِنَ لِم يَكُنْ مَوجودًا بَعْدُ حتى يُجازَى أو لا يُجَازَى، إنَّ اللهَ تَعـالَى قـد عَلِّمَ الَّذِينِ آمَنوا مِن قَبْلُ، ۖ فَإِنَّهُ سُبِحانَهُ وتَعالَى كَتَبَ في اللُّوحِ المَحِفوظِ مَقادِيرَ كُلِّ شَيءٍ إلى يَومِ القِيَامةِ، وقد عَلِمَ المُـؤْمِنَ مِن غَـيرَهُ مِن قَبْـلُ بِرَ، ثَمْ قَـالَ -أَي الشَـيخُ اِبنُ عـثِيمِينِ-; وقَولُـه {وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُـوا} كَيْـفَ ذلكِ؟ لِأَنَّ المُؤْمِنَ يَرضَى بِهِـذه المُداوَلَـةِ (بِمُِداوَلـةِ اللـهِ الأَيَّامَ بَيْنَ ِالناس)، يَرضَى بِها رِضًا تاِمًّا، إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ وإنْ أَصَالِهَتْهُ سَرَّاءً شَكِرَ، ويَعْلَمُ أَنَّ دَلَكٍ بِتَقَدِيرِ اللَّهِ فِيَرْضَى وِيُسَلِّمَ، غَيرُ المُؤْمِن بِٱلعَكْسِ، إِنْ أَصِيبَ بِسَـرَّاءَ أَشِـرَ [أَيْ فَـرِحَ ونَشِـطَ] وبَطِـرَ [أَيْ تَكُبَّرَ وطَغَى]، وإنْ أُصِيبَ بِضَرَّاءَ ضَجِرَ وِتَسَخَّطَ، يَقولُ اللهُ شُبحانَه وتَعـالَى { وَمِنَ إِالنَّاسَ مَن يَعْبَدُ إِللَّهَ عَلَى ۖ جَرْفٍ } أَيْ على طَـرَفِ، {فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ إِطْمَأَنَّ بِهِ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَـةٌ} والفِتنـةُ هُنا الْمُرادُ بِهِا صِدُّ الخَبِرِ، {وَإِنَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَـةٌ انْقَلَبَ عَلَى ُوجْهِهِ خَسِـرَ ۗ الـدُّنْيَا وَالْآجِـرَةَ ۚ ۖ وَكَمْ مِن إِنسـانٍ اِرتـدَّ لِأَنَّه

أُصِيبَ بِمُصِيبةٍ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، إِذَنْ { وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} كَيْفَ كَانَ هَذَا العِلمُ؟ نَقُولُ ۗ، لِأَنَّ الْمُـؤْمِنَ يَرضَي بِمُداَوَلةِ اللهِ الأَيَّامِ بَيْنَ العِبَادِ، إِنَّ أَصَابَتْهُ ضِرَّاءُ صَــبَرَ، أَو بِهُدَاوُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُاعِثُونِ بِالْعَكْسِ، لا يَرضَى سَرَّاءُ شَـكَرَ، [وأمَّا] غَيِرُ الْمُؤْمِنِ بِالْعَكْسِ، لا يَرضَى بِقَصَاء اللهِ وقَدَره، يَقُولُ {لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا}، {لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا}، وما أَشْبَة ذلك... ثم قــَالُّ -أِي الشــيخُ اِبنُ عــثيمين ۖ: قــَالَ [تَعــالَي] {وَيَتَّخِــذَ مِنكُمْ شُلَهَ مَاءً} ، فَهَ وَلاء الشَّهَداءُ اِتَّخَدَهُمُ ٱللَّهُ وَاصِطُفاهمْ، ولَوْلَا مِثلُ هَذه الهَزيمَةِ لم يَكِونوا شُهداءَ، وَكَمْ مِن شَهِيدٍ اِتَّخَذَهُمُ [اللهُ] في غَـزوةِ أُحُـدٍ؟، سَبعونَ رَجُلًا، لَـوْلَا هـذا لم يَكُنْ هناكُ شُـهَداءُ... ثم قال -أي الشِـيخُ اِبنُ عــثيمين-: قَولُـه [تَعـالَكِ) { وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ}، فالظالِمُ، إنْ كَانَ ظُلْمُه ظُلْمَ كُفَر فَلا حَـظٌ له ِ في مَحَبَّةِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ ظُلْمُه دُونَ دلكَ فَلَه مِن مَحَبَّةِ اللّهِ بِقَدْرِيهِماً معه مِنَ الْعَدلِ، ومِن كَرِاهةِ اللهِ بِقَدْر مِا مِعه مِنَ الِطَّلْمِ... ثم قَالَ -أي الَّشَيخُ أَبنُ عـثيَمين-: قُولُه {لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} قـد يَبـدُو غِريبًا عَلِي القـارِئِ مُناسَبةُ هـذه الجُملةِ بما قَبْلِها {وَيَتَّخِـذَ مِنكُمْ شُـهَدَاءً، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} كَيْفَ هذا؟، فَيُقالُ، الجَوابُ مِن وَجْهَين؛ الوَجِـهُ الْأَوَّلُ، أَنَّ الْهُـرادَ بِقُولِـهِ {وَالْلَّهُ لَا يُحِبُّ الْظُلَّالِمِينَۥٟ} ۖ بَيَانُ أَنَّ الَّذِين بِّخَلَّفُ وَا عَن غَـرُوةٍ إِحُـدٍ -وهُمْ مِقـِـداَرُ ثُلُثِ الِجَيش- لِمِ يَكُنْ منهِم شَــهيدُ، لِأَنَّهم نَجَــوا بِأَنفُسِهِم، فَلِكُونِهِم ظَلَمَةً لَم يَتَّكِذِ اللَّهُ مِنهُم شُهُداءً، فَيَكُـوَنُ ذَلَـكَ تَندِيـدًا بِالَـذِينِ تَخَلَّفُـوا ورَجَعـوا مِن أَثنـاءِ الطَّريق، وَهُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبَيٍّ [بْن سَلُولَ] ومَن تَبِعَه مِنَ الطَّريق، وَهُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبَيٍّ [بْن سَلُولَ] ومَن تَبِعَه مِنَ الطَّريق، وَهُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبَيٍّ [بْن سَلُولَ] ومَن تَبِعَه مِنَ الطَّريق، وَهُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبْعَا الصَّفوةُ شُهَداءً، ولم يَتَّخِـذْ مِن أُولَئـك الـُذِين نَكَصـوا على أعقـابهم، لِأَنَّ هِؤلاء ظَلَمةٌ واللهُ لا يُحِبُّهِم}؛ الوَجـهُ الثـانِي، أَنَّ الـِذِين قُتِلُوا في أُحُدٍ قُتِلوا على أيدِي المُِشركِينِ، والمُشِـرِكوِن هُمُ الظــّالِمون كُمـّا قـالَ تَعـالَى { إِنَّ الشِّــرْكَ لَطُلُمٌ

عَظِيمٌ}، فَهَلِ اِنتِصارُ الظالِمِينِ في أُحُدٍ واستِشهادُ مَن أُسِيُّشهدَ مِنَ الْمُسلِمِينِ في أُحُدٍ لِأَنِّ الِلهَ يُحِبُّ الْطالِمِين ويَكْــرَم المُــوْمِنِين؟، لا، إذَنْ {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} لِئَلَّا يَظُنَّ طَانُّ أَنَّ اِنتِصارَ الْمُشركِينِ في تَلكِ الْغَزوةِ مِن مَحَبَّةِ اللَّهِ لَهِم، فَبَيَّنَ اللَّهُ عَـــزَّ وجَــلَ أَنَّه لا يُحِبُّ الطالِمِين… ثم قالَ أي الشيخُ ابنُ عثيميِن-: مِن فَوائدِ هذهِ اللَّايَةِ؛ (أَ)بَيَانُ رَأَيْفةِ اللَّهِ سُبحانَه وتَعالِّي برَسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابِه بهذه التَّسلِيَةِ الْعَظِيمةِ {إِن يَمْسَشْكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّثْلُهُ}} (بَ)أَنَّ اللهَ سُبحانه وتَعالَى جَعِلَ هِذه اللهُ اللهُ الدُّنيَا دُولًا تَتَقَلَّبُ، لِئَلَّا يَـركَنَ الْإِنسَـانُ إِليها، لِأَنَّ الـدُّنيَا لَـوْ كَـانَتْ دائمًـا راحَـةً ونَعمةً رَكَنَ الإِنسانُ إليها ونَسِيَ الآجِرةَ، ولَوْ كَانَتْ دَائمًِا مِحنةً ونِقمةً لَكَانَتْ عَذابًا مُستَمِرًّا، ولَكِنَّ اللَّهَ جَعَلُها دُوَلًا يُدالُ فيها الناسُ بَعضُهم على بَعض، وتَتَداولُ الأحداثُ على الإِنسانِ ما يَبِيْنَ خَيْرِ وشَرًّا؛ (بِ )[بَيَانُ] تَمَام سُلطان اللهِ سُبحانَه وتَعالَى في خَلَقِه، وأنَّ له التَّدبيرَ الْمُطلَـقَ؛ (ث)أنَّ اللهَ سُبحانَه وتَعالَى قِد يَمْتَحِنُ العَبدَ لِيَعلَمَ إيمانَه مِن عَدَمِه، بماذا يَمتَحِنُه؟، بـأنواع مِنَ الامتِحانـاتِ، تـارةً بِالْمَصَائِبِ وَتَارِةً بِالْمَعَائِبِ، فَهَنَا [أَيْ فِي الآيَةِ] اِبتِلاَّءُ بِمادا؟ بِالمَصائبِ، وإذا يَسَّرَ اللهُ لِلإِنسَانِ أُسبابَ المَعِصِيَةِ فِهذا إِبتِلاَءُ بِتَيَسِيرٍ المَّڃائبِ، مِثْلَ قَولِّـه تَعـالَي إِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْـدِيكُمْ وَرَمَـاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُـهُ بِـالْغَيْبِ}، في هَذَهُ الآيَٰے حَرَّمَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ فَـابِتلاهُمَ بِصَـيْدٍ تَنالُـه أيـدِيهم ورمـاجُهَم، يَعنِي يُمِسِـكُ الإنسانُ الصَّيدَ بِيَدِه وِبرُمجِه [وذلك لِقُربِ الصَّيدِ مِنْهُ] مِا يَجِتاجُ إِلَى سَهْمَ {لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِـَالْغَيْبِ}؛ (ج)أِنَّ عِلْمَ اللهِ سُبحانَه وتَعالَى بِالأَشِياءِ على قِسمَين، عِلْمُ بِأَنَّهَا سَتُوجَدُ وهذا أَزَّلِيٌّ، وعِلْمُ بِأَنَّهَا وُجِدَتْ ٍ وهـذِا يَكـونُ عَنْدَ الوُجْوِدِ، ولِهِذَا قَالَ {وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا}؛

(ح)أَنَّ اللهَ تِعالَى قدٍ يُقَدِّرُ المَكرومَ لِحِكَمِ بالِغةِ كَثِيرةٍ، لِقُولِه {لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَبَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدِّاءَ}؛ (حَ) [بَيَانُ] فَضِيلةِ الشُّهادةِ، [فَ]قُولُـه {وَيَتَّخِـٰذَ مِنكُمْ} كَأَنَّه سُبحانه اَصلَفَى هلولاء الشَّهَداءَ والتَّخَذَهم لِنَفسِه؛ (د)إثباتُ المَحَبَّةِ لِلَّهِ، أَنَّ اللهَ يُحِبُّ، وَجْهُ ذلك أَنَّ نَفْيَها عن الظالِمِين يَدُلُّ على ثُبِوتِها لِضِدَّهم، لِأَنَّها لَو اِنتَفَتْ عن هـؤلاء وهـؤلاء لم يَكُنْ في يُنفيها عن الظّـالِمِين وائس والقالم، القالم، القولس والمحافية والمحا وَكُذُنَاهُ وَيَنبَغِي في هذا الْمَقامِ أَلَّا نَنْسَى قَولُه تَعالَى {إِنَّا وَجُدْنَاهُ صَابِرًا، نِّعْمَ الْعَبْدُ، إِنَّهُ أَوَّابٌ}، وقولَه تَعالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْـوَاتُ، اللَّهِ أَمْـوَاتُ، بَلْ أَحْيَاءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَوْفِ بِلَا يَالَّهُ مَا اللَّهِ أَمْـوَاتُ، بَلْ أَحْيَاءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَوْفِ بِلَا يَعْلَى أَلَا اللَّهِ أَمْـوَاتُ الْحَوْفِ بِلَا أَنْ الْمَا لَا أَوْلَالًا لَهُ أَلْ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ بَوْدُوعَ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْـوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالنَّهَـرَاتِ، وَبَشَّـرَ وَالْجُوعَ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْـوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالنَّهَـرَاتِ، وَبَشَّـرَ الصَّـابرينَ، الَّذِينِ إِذَا أَصَـِابَتْهُم مُّصِـيبَةٌ قَـالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ وِنَ، أُولِّئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَـٰةُ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَـدُونَ}، وقُولَـه تَعـالَى {وَجَعَلْنَـا مِنْهُمْ أُئِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْرِيَا لِمَّا صَبَرُوا وكَانُوا بِآيَاتِيَا يُوقِيُونَ}، وَقَولَه تَعالَلِي ﴿ وَالْمَلَائِكَـةُ يَـدُّخُلُونَ عَلَيْهَم مِّنِ كُـلِّ بِـَابِ، سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّار}، وقُولَه سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّار}، وقُولَه تعالَى {إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْر حِسَابٍ}، وقُولَه تَعالَى {قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَّلَيْنَــا، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْــبِرْ فِــاَنَِّ اللَّهَ لَا يُضِــيعُ أَجْــرَ الْمُحْسِنِينَ}، وقولَه تَعالَى {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ إِلسَّعْيَ قَـالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أُنِّي أُذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تِـرَى، قَالَ يَا أَبَتِ افْعَـلْ مَـا تُـؤْمَرُ، سَـتَجِدُنِي إِن شَـاءَ اللَّهُ مِنَ

الصَّابِرِينَ}، وقَولَه تِعالَى {قَالِلَ مُوسِى لِقَوْمِهِ اسْـتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْهِـبِرُوا ۗ، إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورَّثُهَـاً مَنَ يَشَـاءُ مِنْ عِبَادِهِۥ ۗ وَالْعَاٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ }، وقولَـه تَعـالَى {فَاصْبِرْ كَمَـا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ يَفِيهَا، نِغْمَ أَجْـرُ الْعَـامِلِينَ، الَّذِينِ ۖ صَـبَرُ وا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}، وقُولَه تَعالَى {وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، وَعَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ}، وقُولَه تَعالَى {قَالَ يَلْ وَعَلَى اللَّهُ أَن لَكُمْ أَمْرًا، فَصَبْرُ جَمِيلٌ، عَسَى اللَّهُ أَن سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، فَصَبْرُ جَمِيلٌ، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جِمِيعًا، إِنَّهُ ۖ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}، وِقِولَمِ تَعالَىِ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَلَا يَسْتَخِفْنَكُ الَّذِينَ لَا اللهِ عَلَيْ الَّذِينَ لَا يَسْتَخِفْنَكُ الَّذِينَ لَا يُوتِنُونَ }، وِقُولُه تِعَالِك {وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيِنَ صَبِيْرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، وِقُولُه تَعـاَلِي {إِنَّا نَخَـاهُ مِن رَّبِّنِا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرَيْرًا، فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرٌّ ذَلِكَ الْيَــوْم وَلَقَّاهُمْ نَضْــرَةً ِ وَسُــرُورًا، وَجَـِـزَاهُم بِمَــا ۖ صَـِـبَرُوا جَبَّةً وَحَرِيــرًا}، وقُولَــه تَعـِالَى {أُولَئِكَ يُجْــزَوْنَ الْغُرْفَــةَ [أي الجَنِّةَ] بِمَا صَبَرُوا وَيُلَمِّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا}، وقولَـه يِّعالَى ۚ {وَقَـالَ الَّذِينَ أُوتُـوا الْيِعِلْمَ وَيْلَكُمْ تَـوَابُ اللَّهِ خَيْـِرٌ لَّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ}، وقولَه لَّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ}، وقولَه تَعالَى {وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسُ أَولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُّـونَ}، وقولَـه أُولَئِكَ أُمْ الْمُتَّقُـونَ}، وقولَـه وَتَوَاصَـوْا بِالصَّـبْرِ وَتَوَاصَـوْا بِالصَّـبْرِ وَتَوَاصَـوْا بِالصَّـبْرِ وَوَلَـه وَتَوَاصَـوْا بِالْمَرْحَمَـةِ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ}، وقولَـه وَتَوَاصَـوْا بِالْمَرْحَمَـةِ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ}، وقولَـه وَتَوَاصَـوْا بِالْمَرْحَمَـةِ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ}، وقولَـه تَعالَى {وَكَالِّي مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا اللّهِ اللّهُ الْمَالِكُ أَمْ اللّهُ الْمَالِكُ أَمْ الْمَالِكُ أَلْ اللّهُ الْمَالُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمَالُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا لِمَا اللَّهِ مَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَمَا ضَـُغُفُوا وَمَا اسْـتَكَانُوا، وَاللَّهُ يُحِبُّ ۚ الْصَّالِ الرِّينَ }، وَقُولَـه تَعِـالَّمِ ۚ {لَتُبْلَـوُنَّ فِي أُمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن

قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْــرَكُوا أَذًى ِكَثِــيرًا، وَإِن تَصْــبِرُوا وَتَنَّاقُ وَا فَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَلَمْ الأُمُ وِر}، وقَولَه تَعالِلَى {َّ فَاصْبِرْ، إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ }، وقِولَـه تِعِـالَى {يَـا ِ أَيُّهَـا الَّذِينَ أَمَّنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ لُغَلِّكُمْ لُغَلِّكُمْ لُغَلِّكُمْ لُغَلِّكُمْ لُغَلِّكُمْ لُغَلِّكُمْ لُغَلِّكُمْ لُغَلِّكُمْ لُغَلِيكُ لِيُؤْتَـوْنَ أَجْـرَهُم مَّرَّتِيْن بمَـا صَّبَرُواۗ}، وقوله تعالَى ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ} ۗ وِقَولَ ۗ يَعالَى بَيْنَهُمَا فَاغْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ}، وقولَه تَعَالَى {وَاصْلِبِ عَلَى مَا يَقُولُـونَ}، وقُولَـه تَعـالِكِي ۚ {وَمَـا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنِا، رَبَّنِا أَفْرِغْ عَلَيْنِا صَبْرًا ٍ وَتَوَفَّنِا مُسْلِمِينَ}، وقولَه تَعالَى {أَمْ حَسِبْتُمْ أِن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا ِ يَعْلَمْ ِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَــدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمْ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَــدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمْ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَــدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمْ اللَّهُ ٱلرِّينَ }، وَقُولَهُ تَعَالَكِم { وَإِشْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، كُلُّ مِّنَ الْصَّابِرِينَ، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحُّيمَتِنَا، ۚ إِنَّهُم مِّنَ الْصَّالِحِينَ}، وقَولُه تَعَالَى {وَاصْبِرْ لِحُكُّم ۖ رَبِّكِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَـا}، وقَولَـهِ تَعِالَى {وَلِرَبِّكُ فَاصْبِرْ}، وقُولَه تَعالَى {وَاصْبِرُوا، إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}، وقِولَه تَعالَىِ {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنِ تَدْخُلُوا الْحَنَّةَ وَلَمَّا يَـأَتِكُم مَّثَـهَلُ ِالَّذِينَ ِخَلَـوْا مِن قَبْلِكُم، مَّسَيِّتُهُمُّ الْحَنَّةَ وَلَمَّا يَـأَتِكُم مَّثَـهَلُ ِالَّذِينَ ِخَلَـوْا مِن قَبْلِكُم، مَّسَيِّتُهُمُّ إِلْبَأْسَاءً وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُـولَ حَتَّبِي يَقُـولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُـوا مَعَـهُ مَتَى نَصْـرُ اللّهِ، أَلَا إِنَّ نَصْـرَ اللّهِ قَـرِيبٌ}، وَقُولُـه تِعـالَكِ {يَـا بَنِيُّ اذْهَيُـوا فِنَتَحِسَّسٍُـوا مِن يُوسُـفِ وَإِأْخِيهِ وَلَا تَيْئَأُسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، إِنَّهُ لَا يَبْأُسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ }، وقُولَه تَعـٰالَى {أَحَسِبَ النَّاسُ إِنْ يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ}، وقُولُه صَـلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {يُؤْتَى بِأَنْعَم أَهْـلِ البِدُّنْيَا مِنْ أَهْـلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً [أَيْ يُغْمَسُ فِي النَّارِ

غَمْسَةً]، ثُمَّ يُقَالُ (يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَـطُّ؟ هَـلْ مَـرَّ بِـكَ نَعِيمٌ قَـطُّ؟)، فَيَقُـولُ (لَا وَالْلِهِ يَـا يَرِبِّ)، وَيُـؤْنَب بِأُشَـٰدٌ النَّاسُ بُؤْسًا فِي الــَّدُّنْيَا مِنْ أَهْـلَ الْجَنَّةِ فَيُصْــبَغُ عَيْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ (يَا ابْنَ آدَمَ، هَـلْ رَأَيْتَ بُوْسًا فَطَّ؟ هَلْ وَاللَّهِ يَـا رَبِّ، مَـا قَطَّ؟ هَلْ وَاللَّهِ يَـا رَبِّ، مَـا مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطْ؟، فَيَقُولُ (لَا وَاللَّهِ يَـا رَبِّ، مَـا مَرَّ بِي بُـؤْسُ قَـطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِـدَّةً قَـطُّ)}، وقولَـه صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {يُبْتَلِى الرَّجُـلُ عَلَى حَسَـبِ دِينِـهِ، فَـإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَّابَةُ زِيدَ فِي بَلَائِهِ، وَإِنْ كَانِ فِي دِينِهِ رَقِّةُ خُفِّفَ عَنْهِ، وَلَا يَـزَالُ الْبَلَاءُ بِـالْمُؤْمِن چَتَّى يَمْشِييَ عَلَى الأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ}، وقَولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {قَدْ كَإِنَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُـلُ فَيُحْفَـرُ لَـهُ ٍ فِي الْأَرْصِ فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيُجِاءُ بِٱلْمِنْشَارِ فَيُوضَى عَلَى رَاسِةٍ فَيُجَّهَلُ بِصْفَيْنَ وَيُبِّمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْْحَدِيَّدِ مِنَّا دُونَ لَّحْمِيهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ}، وقُولَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ}، وقُولَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ {حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالمكـارِهِ، وحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهُواتِ}]، انتهى]، وَهُمْ في آخِر الزِّمَانِ الغُرِبَاءُ المِذكورونَ فِي هذه الأحاديثِ ِ [الَّذِينَ يَصْلَحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسِ ۗ ۚ وَۚ {الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَـدَ النَّاسُ مِنَ إِلسُّـنَّةِ } وَ{الَّذِيْنَ يَغِـــــُّوْنَ بِـــَدِينِهِمْ مِنَ الْفِتَنِ} وَ{النُّزَاعُ مِنَ القَبَائِلِ} لأَنَّهِم قَلُّوا فلا يُوجَــدُ في كُــلِّ قبيلــةٍ منهم إلَّا الواْحِـدُ والاثْنَان، وقد لا يُوجَدُ [أَيْ في بعض القبائل] منِهم أَحَـدُ، كَمـا كـانَ الـداخِلون إلى الإسـلام في أوَّلِ الأَمْرِ كَذَلَكَ [قَالَ الشَيخُ عِبِدُالرحَمنَ العقبي في (طائفةُ الغُرَباءِ المَعبوطِين)؛ والنُّزَّاعُ جَمعُ نازع أو نَزيع، وهو الغُرَباءِ المَعبوطِين)؛ والنُّزَّاعُ جَمعُ نازع أو نَزيع، وهو الذي نَزع عن أهلِه وعَشِيرَتِه أَيْ بَعُدَ وغاَبَ؛ وهَـلْ يَكـونُ نازِعًا مَنِ لم يَرِحَـلْ عن أُهلِـه وعَشِـيرَتِه وبَقِيَ فيهم ولَكِنَّه كالغَريبِ الَّـذي جـاوَرِ عَشِـيرةً غـبِرَ عَشِـيرَتِهِ فهـو كَالغَربِبِ المُّجَاوِرِ، وذلك لِأَنَّه صَالِحٌ بَيْنَ أَقَارِبَ سَـيِّئِينَ؟، أرجُو ۚ أِنَّ يَكُونَ ذَلِّكَ... ثم قالَ -أَي ٱلشِّيخُ ٱلعقبيَّ ۗ ولا شَـكٌ أَنَّ هـذَا النَّوعَ [يَعنِي الـذي بَعُـدَ وعَـابَ] مِنَ النُّرَّاعِ

خَيرٌ مِنَ النَّوعِ الثانِي الذي بَقِيَ بَيْنَ أَهلِه وعَشِيرَتِه وهو كالغَريبِ بَيْنَهِمِ، انتهى باختصـار]... ثم قـالَ -أي الشـيخُ العيدُ-: قالَ الإمامُ الأوراعيُّ في قولِه صلى اللَّهِ علِيـه وسلم (بَدَأُ الإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَـدَأَ) {أَمَـا إِنَّه ما يَذهبُ الإسلامُ، وَلِكِنَّ يَذْهَبُ أَهَلُ السِّنَّة حـتَى مـا يَبْقَى في البَلَـدِ منهم إلَّا رجـلُ واحـدُ}، ولهـذا المعنَى يُُوجَـدُ في كَلامَ البِسَـلَفِ كَثَـيِرًا مَـدْحُ السُّـنَّةِ ووَصْـفُها بِالْغُرْبِةِ وَوَصْفُ أَهْلِهِا بِالقِلَّةِ، فَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ [وُلِدَ عَامَ 21هـ، وتُوُفِّيَ عَامَ 110هـ] رَحِمَه اللّهُ يقـولُ لأصحابه {يَا أَهْلَ السُّنَّةِ، تَرَفَّقُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ، فَإِنَّكُمْ أَقِّـلِّ النَّاسِ}، وقـالَ يُـونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ۖ [َوُلِـدَ عِـامَ 64هــ، وَتُوُفِّيَ عِامٍ 139هـ] رَحِمَه اللهُ ۚ {لَيْسَ شَـَيْءٌ أَغْـرَبِ مِنَ الَسُّنَّةِ، وَأُغْرَبُ مِنْهَا مِنْ يَعْرِفُهَا} وقـالَ سُـفْيَانُ التَّإِوْرِيُّ [وُلِدَ عَامَ 97هـ، وَثُوفِّيَ عَامَ 161هـ] {اَسْتَوْصُـوا بِأَهْـلَ السُّنَّةِ خِيْرًا، فَإِنَّهُمْ غُرَبَاءُ}، ومُرَادُ هـؤِلاء الأئمَّةِ بالسُّـنَّةِ طِريقـةُ النّبيُّ صَلَّى اللّه علِيه وسلَّمِ الـتي كـان هـو وأصحابُه عليها... ثم ذَكَــرَ -أي الشــيخُ العيــدُ- صــفاتِ الغُرَباءِ الذِينِ أَثْنَى عليهم رسولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالً: ومِن صِفاتِهم الإنكارُ على مَن يُخالِفُ منهجَ السّلفِ ويَمِيلُ ۚ إلى الأَهـواءِ، اسـتَجابةً للـهُ وللرسول صلي الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى {لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي ۖ إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَان دَاوُودَ وَعِيسَى ابْن مَرْيَمَ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ، دَاوُودُ وَحِيسَى ابن مَريَمُ، دَيِكَ بِنَهَ حَصُوا وَكَانُوا يَحْدُونَ، كَـانُوا لَا يَتَنَـاهَوْنَ عَن مُّنكَـر فَعَلُــوهُ}، وقــال الحــبيبُ المُصطفَى والنبيُّ المُجْتَبَى صـلواتُ ربِّي وسـلامُه عليـه {مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ...} الحَدِيثَ، [وَ]قــالَ إبنُ القيم [في إإعلام المــوقعين)] {وَقَــدْ كَــانَ السَّــلَفُ الطّيِّبُ يَشْيَتُدُ نَكِيبُرُهُمْ وَغَضِبُهُمْ عَلَيْ مَنْ عَإِرَضَ حَدِيثٍ رَسُـولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بِـرَأَي أَوْ قِيَـاسَ أَو اِسْتِحْسَـانٍ أَوْ قَــوْلِ أَحَــدٍ مِنَ النَّاسِ كَائِنًــا مَنْ كَـانَ،

وَيَهْجُـرُونَ فَاعِـلِ ذَلِكَ، وَلَا يُسَـوِّغُونَ غَيْـرَ الإِنْقِيَـادِ لَـهُ وَٱلْبُتُسْـَلِيم وَالِتَّلَقِّي بِالسَّـَـمْع وَالطَّاعَــةِ [، وَلَا يَخْطِــٍرُ بِـُقُلُــوبهمُ التَّوَقَّفُ فِي قَبُولِـهِ حَتَّبِي يَشْــهَدَ لَــهُ عَمَــلُ أَوْ ُقِيَـاسُ أَوْ يُوَافِـقَ قَـوْلَ فُلَانَ وَفُلَانِ]}؛ ومِن صِـفاتِهم الحرْصُ على التَّمَيُّز والحَـذَرُ من التَّمَيُّع، فَهُمْ مـع قِلْتِهم يُظْهـرون السُّـنَّةَ ويُنْكِـرونِ الأهـواءَ المُضِـِلَّةَ وإنْ كَثُـرَ المُحْـالِفُون، وَهُمْ مَـع مَـا يُلاقُونِـه مِن عِطَم الْغُرْبـةِ لاَ يَفْزَعُونٍ إِلَى تَمْيِيعُ منهج السلفِ أَبَـدًا أَو إِلغـاءِ الفُـرُوق بَينَ السُّـنُّيِّ السَـلَفِيِّ وَصـاحبِ الهَـوَى اَلْخَلَفِيِّ بـدَعْوَى {كِلَّانِـا عَلَىٰ خَيْـر}! أُو ۚ{نَفَـعَ اللَّـهُ بِهُم}! أُو أَنْ يقولُـوا ِ ۚ كُلَّنَا مُسْلِمُونَ ۚ إِلَى أَخِرْ عَبَارَاتِ الْتَّمْيِيْ وَحُلُولَ الوَسَطِ والنَضْيِيعِ، بَلِ إِلسُّنَّيُّ السَّلْفِيُّ وهِو في زَمَن الغُرْبةِ يَصْدَعُ بِالْحَقِّ وِيَرُدُّ على المُخالِفِ وإنَّ أُصَبحَ غَريبًا وَحِيدًا؛ [وَ]فِيما حَرَى لَلإمام أحمد زَمَنَ المِحْنَةِ عِطَةٌ وَعِبْــرَةٌ فَإِنَّهُ سُـجِنَ وجُــرِّدَ وأُوذِيَ أَعْظَمَ الإِيــذاءِ وبَقِيَ وَحِيدًا في تلك المِحْنَةِ غِربِبًا، ولكنَّه واللهِ ما لَانَ ولا مَالَ إلى المُخالِفِين أبَدًا، بَلْ رَدَّ عليهم وبَـدَّعَهم حـتى نَصِـرَه أَلِلهُ وأُعَرَّهُۥ وَٱلْإِمَامُ الْمُجَدِّدُ محمَّدٍ بَنُ عَبَـدَالوِهابِ أُوذِيَ وِأُخْرِجَ وَعَادَاهَ مَن عَادَاهُ فَلَمْ يَلِنْ أَبَدًا، ولو تَمَيَّعَ وتَنــازَلَ لَّضَـاْعَتْ دَعْوَتُـه السـلفيَّةُ، انتَهِى باختصار، وجـاءَ في (المنتقى مِنَ فِتاوى الشـيِخ صـَالح الفـوزان) أنَّ ِالشـيخَ سُئلَ {لقد ُتَفَشَّى َبينِ اِلشَّبابِ وَرَعٌ كَاذِبٌ، وهو أنَّهم إذا سَمِعوا إلناصِحِين مِن طَلَبةِ العِلمَ أَو العَلماءِ يُحَذَّرون مِن البدع وأهلِها ويَذكُرون حقيقةً ما هُمْ عليه، وقد يُوردون أسماءَ بعضِهم -ولو كان مَيِّتًا- ِلافتِتانِ الناس بـه، وذلـك دِفِاعًا عَن هَـِذَا الْـدِّينِ وَكَشـفًا لِلْمُندَّسِّـين بَيِن مِـُـفُوفِ الأُمَّةِ لِبَتُّ الفُرقِةِ والنِّراعِ فيها، فَيَـدَّعونَ [أَيْ أَصحابُ الـوَرَعِ الكـادِبِ] أَنَّ ذلِكُ مِنَ الغِيبـةِ المُحَرَّمـةِ، فَمـا هـو قُولُّكُمْ في هَذَه الْمَسألةِ؟}، فِأْجِابَ الشيخُ: القاعدةُ في هـُذا [هي] التَّنبيـهُ على الخَطَـا والانحِـراَفِ وتَشخِيصُـهُ

لِلنَّاس، وإذا اِقتَضَى الأمـرُ أَنْ يُصَـرَّحَ باسـم الأشـخاص حـتى َلا يُغْتَـرَّ بهم، وخُصوصًـا الأشـخاصَ الـذِين عنـدهم إنجِرافٌ في الفِكر أو إنجِـرافٌ في السَّـير والمَنهَج وَهُمْ مَشهورِون عِنـد النـاس وِيُحسِيون بهم الظَّنَّ، فَلَا بَـأسَ تَّ يُـذَكِّرُوا بِأَسَـمَائَهُم وأَنْ يُحَـذَّرَ مِنهُم؛ والعُلَمَـاءُ بَحَثـوا في عِلْم الجَـرْح والتَّعـدِيل ٍ فَـذَكرِوا الـرُّواةَ ومـاِ يُقـالُ ِفِيهِم مِنَ القَـبِوادِحِ، لا مِن أَجْــلِ أَشِحاصِــهِم، وَإِنَّمــا مِن أَجْلُ نَصِيحةِ الأُمَّةِ أَنْ تَتَلَقَّى عنهم أَشْيَاءً فيهـا تَبَجَنَّ على الدِّين أو كَذِبٌ على رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ فالقِاعِدَةُ أَنْ يُبَبَّهَ عَلَى الْخَطِأِ، ولا يُذكَرُ صاحِبُه إِذَا كِانَ يَتَـرَتَّبُ علي ذِكْـره مَضَـرَّةٌ أو ليس لِـذِكْره فائـدةٌ، أمَّا إذا اِقتَضَىِ الأمرُ أَنْ يُصَرَّحَ بِاسمِه لِتَحذِيرِ النـاس منـه فهـٰذا مِنَ النَّصِيحةِ للـهِ وكِتابـه ورَسـولِه ولِأنمَّةِ المُسـلِمِين وعَـامَّتِهم، خُصوصًـا إذا كـأن لـه نَشـاطٌ بين النـاس ويُحسِنُونَ الظّنَّ بِه ويَقْتَنُونِ أَشْـرِطَتَهِ وَكُتُبَـه، لَا بُـدَّ مِن بَيَانِ وتَحـذِيرِ النِـاس مِنـه لِأنَّ في الشُّـكوتِ ضِـرَرًا علي النــايس، فلا َبُــدَّ مِنَ كَشــفِه، لا مِن أَجْــلِ التَّجــريح أو التَّشَفِّي، وإنَّما مِن أَجْـل النَّصِـيحةِ للَّـهِ وكِتابِـه ورَسُّولِه ولِأَنهُةِ ٱلمُسَلِمِينَ وعَامَّتِهم، انتهى باختصار، وقالَ الْشيخُ عبدُالرحيم السُلمي (عضو هيئة التـدريس بقسـِم العقيــدة والأديــان والمــذاهب المعاصــرة بجامعــة أم القرى) في مُحاضِرةٍ بِعُنْوان (المذاهب الفكرية والأدبيةُ المعاصـرة): عن أبِيَ إَسـماَعِيل الهَـرَويِّ [تَ481َهـ] أَنَّه قَالَ {عُرِضْتُ عَلَى السَّـيْفِ [َأَيْ هُـدِّدَ بِالْقَتَـلِ بِالسَّـيْفِ] خَمْسَ مَـرَّاتٍ، لَا يُقَـالُ لِي (ارْجِـعْ عَنْ مَـذْهَبِكُ)، وإنَّمـا يُقَالُ لِي إِلسَّكُتْ عَمَّنْ خَالَفَـكَ)، فِـأَقُولُ (لَا أَسْكُتُ)}، لِماذا؟، لَإِنَّ تَوضِيحَ الحَقِّ لِلنَّاسِ وكَشفِ باطِلِ المُبطِلِين ضَـروريٌّ مِنَ الضَّـروراَتِ الشَّـرَعِيَّةِ الأَسِاسِـيَّةِ، انتهى. وقالَ الشيخُ عبدُالسِّلامُ بنُ برجسُ (الأستَاذ المسَّاعد في المعهد العالى للقضاء بالرياض) في (الـرَّدُّ العلميُّ

على مُنْكِــري التصــنيفَ): فمَن كــانَ مِن أهِــلِ ِالسُّــنَّةِ فَلْيَحمِـدِ اللَّـهَ تعـاِلَى على هـذِا الفَضـل، وَلْيَسـأَلِ اللَّـهَ سبحانه وتعالىِ الثِّبَاتَ عليه، وأمَّا مِن كان مِن غير أهلِها فَيَا لِخَيبَتِه مَا أَعْظَمَ مُصِيبَتَه وَما أَشَدَّ خَسَارَتَه، فَلْيَغُـدْ إلى رَبِّه جَلَّ وِعَلَا وَلْيُراجِعْ دِينَه؛ ومِن فَضْل اللهِ سبحانه وتعالَى علينا أنه جلَ وعلا لمَ يُخْلِي زَمَنًا مِنَ الأَزِمان مِن أَهـل السـنةِ، بِهِمْ تَقُـومُ حُجَّتُـه على النـاس أَجْمَعِينٍ، فَيُبَلِّغُونَ شرعَ اللَّهُ سبحاًته وتعالى كمـا جـاء بـه رسـولُ الله صلى الله عليه وسـلم، ويَـدْغُون إلى لِـُـزوم السُّـنَّةِ وتَــرْكِ البِـدَعِ والْأهــوَاءِ؛ وقــدَ كُنَّا ۖ نَعْهَــدُ أهــلَ ٰ السُّــنَّةِ والجَماعَة فيماً نُقِلَ إلينا مِن سِيَرهم وأَخبارهم وأحوالِهم أُمَّةً واحدةً تَجْمَعُهم الشِّنَّةُ وإنْ نَـأَتْ دِيَـارُهمٍ وَّتَبَاغَــٰذَتْ أَقطــَارُهم، يَحْنُــَو بعضُــهم عَلى بعض وِيُحِبُّ بعضُهم بعضًا وإنْ لِمْ يَـرَه، حـتى قـالَ سُـفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ْ [وُلِدَ عِامَ 97هـ، وَتُوفِّيَ عَامَ 161هـ] رحمَـه الْلَـهُ تعـالَّي {إِذَا بَلَغَـكَ عَنْ رَجُـلِ في الْمَشْـرِق صَـاحِبٍ سُـبَّةٍ وَٱلِْحَـرَ بِالْمَعْرِبِ، فَابْغَثْ َ إِلَيْهِمَا بِالسِّبَلَامِ وَادْعُ لَهُمَا، مَا أَقَلَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَيمَاعَةِ}، ويَقـولُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ [وُلِـدَ عـامَ 66هـ، وتُوُفِّيَ عَامَ 1َإِ1هـ] رجِمَهِ اللهُ تعالِي ٓ {إِنَّي أَخْبَــرُ بٍمَــوْتِ ۗ الرَّ جُــل مِنْ أَهْــلِ السُّــنَّةِ وَكَــأَنَّئٍي أَفْقِــدُ بَعْضَ أُعْضَائِيَ } ... ثم قالَ -أي الشيخُ برجسُ-: أمَّا اليومَ فَقـدُ كَثُرَ المُنتَسِبون إلى السُّنَّةِ، وكَثُرَ اللابِسِون لِلِبـاسِ أَهْـلِ السُّنَّةِ، حـتِّي لَم يَعُـدْ تَميـيزُ أَهـلَ الشُّـنَّةِ الْحَقِيقِيِّين مِن غيرهم بالأمر السَّهْلِ الهَّيِّنِ، ولِخُطورةِ ذَلكَ الْأَمْرَ -وهـو تَلكَ الْأَمْرَ -وهـو تَلكُ الْأَمْرَ -وهـو تَلَبُّسُ كَثيرٍ مِنَ الناسِ بِالسُّنَّةِ في هـِذه الأزمانِ وَهُمْ ليسوا مِن أَهْلِها- وشِدَّةِ تَفَشِّي هـذإ الأمـر، وخَـوْفِي أَنْ يَنْدَرِسَ [أَيْ يَنْمَحِيَ] مذهبُ أهل السُّنَّةِ والْجِمَاعَةِ، على أَيْدِي أَنَـاس يَتَسَـمَّوْنَ بهـذا الاسْـم وليسِـوا مِن مُسَـمَّاه عَلَى نَصِيبٍ، فإنَّنا فَي هَذا المَجْلِسَ نَذْكُرُ بعِضَ المسائل وبُعضَ القَضَايَا التي كَّثُرَ طَرْحُها في هذا الزَّمَنِ وباسْـمِ

أِهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، وهذا الطُّرْحُ، الغالبُ الكثيرُ [مِنْـهُ] لَيْسَ عَلَيْهِ أَتَارَةٌ مِنْ عِلْم، وليسِ هو مِن مـذهبِ السـلفِ الصالح رحمَهم اللهُ تِعالى، وإنَّمـا هِـو افْتِئَاتُ على منهج السِلفِ الصالح وتَلْبِيسٌ وخِـَدَاعٌ؛ أقـَولُ، لَمَّا كـان هـذا الطِّرْحُ لِمِثْل هذه المشائل باسم أهل السُّنَّةِ والجماعةِ وهو بَعِيدُ عن هـذا المُسِـمَّى وَجَبَ التَّنبيـهُ مـا اسـتطاعَ الإنسانُ إلى ذلـك سـبيلًا، ونحن في هـذهِ العُجَالَـةِ نَـذْكُرُ بعضَ هذهِ المسائل ونُدْلِي فيها بِدَلُونا عَلَّ اللَّهَ سَـبحانه وتعلَّالَى أَنْ يَرْزُقَنَا وإيَّاكُم الْإِخْلَاصَ، وتحقيقَ مُتابَعيةِ رُسـول اللـه صَلَى اللَّه عليـه وسلم، والتوفيـق لمنهج السلفِ الصالح رَضِيَ اللَّهُ عنهم؛ فمِن هذه المسائل مســألَةُ التَّصــَنِيفِ... ثِم قــالَ -أي الشِــيخُ بــرجس-: التصنيفُ، هل هو حَـقٌ أمْ باطـلُ؟ وَهَـلْ يَصِـّحُ التصنيفُ بِالظِّنِّ أَم لا يَصِحُّ؟؛ وجوابُ هـذه المَسـألة أَنْ يُقـالَ، إنَّ التصنيفَ الذي هَو نِسَبَةُ الشِخِصِ الذي تَلَبَّسَ بِبِدْعــةٍ إِلَى بِدْعَتِه، ونحو ذَلك كَنِسْبَةِ الكَذَّابِ إلى كَذِبه، وهكذا كُلُّ ما يَتَعَلِّقُ بمسائلِ الجَرْحِ والتَّعدِيلِ، نِقُولُ، إِنَّ هذا التصنيفَ حقَّ ودِينُ يُدانُ به، ولهذا أَجْمَـعَ أهـلُ السُّـنَّةِ على صِـحَّةِ نِسَبَةٍ مَن غُـرفَ بِبِدْعـةٍ إلى بِدْعَتِـه، فمَن غُـرفَ بالقَـدَر قِيلَ {هِ وَ قَدَرِيٌّ}، ومَن غُـرِفَ ببِدعَـةِ الخَـوارِجِ قِيـلَ {خارجيٌّ}، ومَن عُرفَ بالإرجاءِ قِيلَ {هو مُرْجِئٌ}، ومَن عُرِفَ بِالِرَّفْضِ قِيلَ {رَافِضِيٌّ}، وِمَن عُـرِفِ بِالْتَّمَشْعُر قِبِـلَ ِ {أَشْـعَرِيٌّ}، وهكـذا مُعْتَـزلِيٌّ وصُـوفِيٌّ وَهَلَمَّ جَـرًّا، وأَصْلُ هَذَا أَنَّ ٱلنبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ أَمَّتَـه سَـتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثَـّةٍ وَسَـبْعِينَ فِرْقَـةً، وَاجِـدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَتَـانِ وَسَـبْعُونَ فِي النَّارِ، فَفِيــهِ دلالــةٌ على وُجــودِ الْفِـرَق، ولَا يُتَصَـوَّرُ وُجـودُ الفِـرَق إِلَا بوُجـودِ مَنِ يَقِـومُ بِمُعتَقَداتِها مِنَ النَّاسَ، وإَذا كـَانَ الأَمـرُ كَـذلَّكَ فِكُـلُّ مَن دِانَ بمُعتَقَدِ أُخَدٍ هِذه الفِرَق نُسِبَ إليها لا مَحَالَـةَ، فـإنَّ التصنيفَ حَـقٌ أَجِمَعَتْ عَلَيهِ الأُمَّةُ فَلَا يُنْكِـرُه عاقـلُ،

فتصنيفُ الناس بحَق وبَصِيرةٍ حِراسةُ لِدِينِ اللهِ سـبحانه وتعالى، وهو جُنْدِيٌّ مِن جُنُودِ اللهِ سبحانه وتعالى، يَنْفِي عن دِين اللَّهِ جـل وعلا تحريــفَ الغَــالِيَن وانْتِحــالُ المُبْطَلِين وتأويلَ الجِاهَلِين ِوزَيْغَ المُبتَدِعِين، فالتصنيفُ رَقَاٰبَةٌ تَتَرَصَّدُ وَمِنْظَارُ يَتَطَلَّكُ إِلَى كَـٰلُّ مُحْدِثٍ فيَرْجُمُهُ بشِهَابِ ثاقِبِ لا تَقُومُ له قائِمةٌ يَعْدَه، حِيث يَتَّضِِحُ أَمْـِرُه ويَظْهَــرُ عَــوَرُه {وَسَــيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ ـوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ}، فالتصنيفُ مِن مَعَاولِ أَهَلِ السُّـنَّةِ والجماعـةِ التي بِحَمْدِ اللهِ جـلِ وعلا لِم تَفْتُـرْ ولن تَفْتُـرَ فَي إخمـادِ بِـدَعُ أَهِـلُ البِـدَعُ والأَهـواءِ وفي كَشَّـفِ رِشُـبَهِهمْ وَبَيَـانُ بِدَعِهم حـتى يُحْـذَروا وحـتى تَعْـرفَهم الأَمَّةُ فتكـونُ ۣيـدًا واحدةً على ضِرْبهم ونَبْـذِهم والقَضَـاءِ عليهم؛ اَلْشِّـقُّ الثَّانِي مِنَ السُّـؤَالِ، وَهَـو هَـلْ؞ٍ يَُصَـنَّفُ بـالظَّنِّ؟، فإنَّنـا نَقُولُ، مَادَا يُرادُ بِالتَّصَبِيفِ بِإِلطَّنِّ؟، [فَ]إِنْ كَانَ [المُرادُ هُـوَ] الظنَّ المُعتَبَـرَّ [أَي الظَّنَّ الـذي مَرتَبَتُـه أَعْلَى مِن مَرتَبَتَى الوَهْم والشَّكَّ إِواَدْنَى مِن مَرِتَبَةِ اليَقِينِ، وِهو ما سَبِيَقَ بَيَانُهُ فَي مِسْأَلَةٍ (هَـلْ يَصِـخُّ إطلاقُ الْكُـلُّ عَلى الأَكْثَرِ؟ وهَـل الْحُكْمُ لِلغَـالِبِ، والنَّادِرُ لاَ حُكْمَ لـه؟). وقـد قالَ القرَّطبيُّ في (الجامِع لأحكام القرآن): إنَّ الأَحْكَام ألقرآن): إنَّ الأَحْكَام تُنسَاطُ بِالْمَطَـانِّ وَالظِّوَاهِرِ لَا عَلَى الْقَطْـعِ وَاطَّلَاع السَّرَائِرِ. انتهي] في اَلشَّرْعَ، فَهذا يُصَـنَّفُ بـه -ولاَّ رَيْبَ-عِند أهلِ العِلْم رحمَهم اللهُ تعالى، ولذلك لـو تَـأمَّلتَ طِريقـةَ السَّـلَفِ فَي بَـابِ الجَـرِجِ والتَّعِـدِيلِ والكِّلامِ في أَهِلَ البِدَعِ تَـرَاهَم يَعتَبِـرِون الظَّنَّ، فَمَثَلًا بَعضُـهم يَقُـولُ {مَن أَخْفَى عِلبِنا -أو عَنَّا- بِدْعَتَهُ لَمْ تَخْفَ عَلَيْنَـا أَلْفَتُهـه}، يَعْنِي أَنَّنـا نَعْرِفُـه مِنِ خِلالِ مَن يُجـالِسُ وإنْ لم يُظْهـر الِبِدْيَـةَ في أَقُوالِـه وأَفعالِه، وقـد قـالَ يَحْيَى بْنُ سِعِيدٍ الْإِقَطَّانُ رَجِّمَـه اللَّهُ تَعـالَى {لَلَّمَّا قَـدِمَ سُـفْيَانُ الثَّوْرَيُّ الْبَهْرَةَ، وَكَانٍ الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحَ لَهُ قِدْرٌ عِبْدِ الْناسِ وَلَـهُ حُظْوَةٌ وَمَنْزِلَةٌ، فَجَعَلَ النَّوْرِيُّ يَسأَلُ عن أَمْرِه ويَستَفْسِرُ

عن حالِه، فقالَ (ما مَذهَبُه؟)، قالوا (مَذهَبُه السُّنَّةُ)، قـالَ (مَن بطانَتُـه؟)، قـالوا (أهـلُ الْقَـدَر)، قـالَ (هـو قَـدَرِيٌّ)} [قـالَ الشـيخُ عليُّ بنُ محمـد الصـلابي (عضـو الأمانة العامة للاتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين) في كتابه (الدولة العثمانية، عوامل النهوض وأسباب السقوط): وَكَمْ خَدَعَتْ تلك الْعَقِيدَةُ الْخَطِّيرَةُ (التَّقِيَّةُ) المُسلِّمِين جُكَّامًا ومَحكومِين، غُلَماءَ ومُتَعَلِّمِين، فَأَيْنَ عُلَمِاءُ السُّانَةِ السِّدِينَ لاَ تَيْطَلِي عَلَيهِم دَسَائِسُ البــاطِنِيِّين؟!. انتهى]، وقـَـد عَلَّقَ اِبْنُ بَطُّةَ [فِي كتابِــهُ (الْإِبَانَةُ الْكَبِرِي)] رَحِمَهِ اللَّهُ تَعِالَى عَلَى هذا الْأَثَرَ بِقُولِــه {رَحْمَـةُ اللّهِ عَلَى ۖ سُـفْيَانَ البَّوْرِيِّ، لَقَـدْ نَطَـقَ بَالْحِكُّمَـةِ فَصَدِقَ، وَقَالَ بِعِلْمِ فَوَافَـقَ الْكِتَـاِبَ وَالسُّنَّةَ وَمَا يُوجِبُـهُ الْحِكْمَةُ وَيُدْرِكُهُ الْعِيَانُ وَيَغْرِفُهُ أَهْلُ الْبَصِيرَةِ وَالْبَيَانِ، قَالَ اللّهُ جَلِّ وعَلِا (يَإِ أَيُّهَا الَّذِينَ إِمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَـِةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَــأَلُونَكُمْ خَبَــالًا وَدُّوا مَــا عَنِثُّمْ)}، ولْيَعْلَمْ طالبُ العِلْم أنَّ أكثَرَ يَصِنِيفِ أهلِ إلعِلْم ِفي قَدِيم الزَّمَن وحَدِيثِه إِنَّما هِو بِالْطِلِّنِّ المُعتَبَرِ، أُمَّا الْتَصَّبِيفُ بِالْيَقِينَ فَهُو نادِرٌ جِدًّا في الأمَّةِ... ثم قـالَ ۖ-أي الشـيخُ بـرجسٍ-: وِالتَّصنِيفُ بِالقَرائنِ مَبْنَاه عِلَى الظَّنِّ كَما هِـو في أكـثر أَحكامُ الشَّـريعةِ الْإسـلامِيَّةِ [قـالَ الشـيخُ أبـو سـلمان الصومالي في (مصِلحةِ التأليف وخشية التنفير، في الميزان، بتَقدِيم الشّيخ أبي محمد المِقدسي): قِـالَ إبْنُ دقيـق العيـد [في (شـرح الإلمـام بأحـاديث الأحكـام)] {والاسْتِدلالُ بِالقَرائنِ مِينَ الأفعالُ والأحـوالِ والأقـوالِ مِنَ الطَّرُقُ المُّفِيدَةِ لِلْعِلْمِ الْيَقِينِيِّ، لا سِيَّمَا مَع كَـثرةِ الْقَرائن وطُـول الأزمِنةِ}، وبالجُمِلةِ فالنِّفاقُ قد يُعلمُ بِالقَرائنِ الطَّاهِرةِ... ثم قالَ -أي الشيخُ الصومالي-: وعامَّتُهم [أيْ عامَّةُ المُنافِقِين] يُعرَفون في لَحْن الهِّول ويُعرَفُ وَ بُسِ عِماهِم، ولا يُمكِنُ عُقَ وبَثُهِم بِ اللَّحْن والسِّـيما، انتهى باختصـار، وقـالَ الشـيخُ أبـو بصـير

الطرطوسي في (قواعـدُ في التكفـِير): القَـرائنُ ولَحْنُ القَول تُلزمُنا بالحَـذَر والحَيْطَـةِ مِن أهـل النِّفـاق، انتهى باختصار]. انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ محمد بن هـادي المدخلي (عضو هيئة التـدريس بكليـة الحـديث الشـريف بالجامعـة الإسـلامية بالمديّنة المنِـورة) في (اللقـاءات السلفية بالمُدينة النبوية): قَالَ أَبُو َحَاتِم رَجِمَه اللَّهُ { قَدِمَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ۖ الصُّورِيُّ بَغْدَادَۥ فَـذُكِرَ لِأَحْمَـدَ بْن حَنْبَلَ ۚ رَحِّمَه اللهُۥ [ف]قَالَ (أَنْطُـرُوا عَلَى مَنْ نَـزَلَ وَإِلَى مَنْ يَأُوي)} [قالَ الشيخُ حِسِن أبو َالأشبال الزهيري فِي (شَرِحَ كَتَابَ الإِبانَة): فَـالنَّبِيُّ عَلَيْـهِ الصَّـلاةُ والسَّـلَامُ لَمَّا نَسِرَلَ المَدِينِـةَ نِسْرَلِ علِي بَنِي النَّجَّارِ، وبَنُـو النَّجَّارِ هُمْ أَفضَلُ الأنصار، أَيْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى إِللهُ عَلَيه وَسلم نَــزَلَ على خِيرَةِ الأنصِارِ ولِم يَنزلْ على أيِّ واحِدٍ منهمٍ، وإنَّمـا نَــزَلَ فَي بَيْتِ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَــارِيُّ رَضِبًي اللَّهُ عَنْــهُ. انتهَى]، انتهى باختِصـاًر، وقـالَ الْشَـيّخُ أحمَـد بـازمُول (الأُستاذ بجاهعة أم القَـرى) في مقالةٍ بعنوان (نَقْضُ القَبِائِحِ وتَطْـوِيحُ المَفاسِـدِ بِـذِكْرِ مِـا في الهَجْـر مِن مَصالِحَ) على موقعِه <u>في هذا الرابط</u>: وقد نَقَـلَ الإجمـِاعَ على هَجْرِ أهل البدَعِ الإُمـامُ البغـوي في (شَـرْحُ السُّـنَّةِ) بِقُولِهِ {قُد مَضَتِ الصَّحَابِةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَنْبِاعُهُمْ وَعِلْمَاءُ ٱلسُّّـنَّةِ على هـذَا، مُجْمِعِينَ مُتَّقِقِينَ عَلَى مُعـّادَاةَ أهـل البدعـةِ ومُهـاجَرَتِهمٍ}؛ والسَّـلَفُ لم يُحَـذِّروا فَقَـطْ مِن مُجَالَسةِ أَهلَ البِدَعُ أَنْفُسِهم، بَلْ مَن كان لاَ يُعرَفُ ببِدعةٍ وجالَسَهِم حَـذَّر ُوا مِنـه إِنْ لَم يُقلِـعْ َ عِن مُحالِّسَـتِهم بعـدّ تَنْبِيهِه؛ ۚ أَخْرَجَ ۪ إِلَّا لَكَائِيُّ فَي (شَرْخُ [أُصول] اعتقـادِ أَهـل السُّنَّةِ) عن الْفُضَيْلِ بْن عِيَـاضٍ أَنَّه قـالَ {مَنْ جَلَسَ مَـعَ صَـاحِبِ بِذُعَـةٍ فَاحْـذَرْهُ}؛ وأَخْـرَجَ ابْنُ بَطَّةَ فَي (الْإِبانـةُ [ِالكبرى]) عن اِبْنِ عون أنَّه قالَ ﴿مَن يُجالِسُ أَهْلَ البدَع أَشَـدُّ عَلَينَـا مِنَ أَهْـلَ الْبِـدَع}؛ وسَـأَلَ أَيُـو دَاوُد [صَـاحِبُ السُّنَنِ] الإمامَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ {أَرَى رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، أَتْـرُكُ كَلَامَـهُ؟} فقَـالَ {لَا، أَوْ تُعْلِمُهُ أَنَّ ِ الرَّجُلَ ِ الَّذِي رَأِيْته مَعَهُ صَاحِبُ بِذْعَةٍ، فَإِنْ تَــرَكَ كَلَامَهُ فَكَلِّمْهُۥ وَإِلَّا فَأَلْجِفْهُ بِهِ}؛ وقال الْبَرْبَهَارِيُّ [في إِشَرْحُ إِلسُّنَّةِ)] ۗ [إذا رَأَيْتِ الرَّجُـلَ جِالِسًا مَـعَ رَجُـلِ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ فَحَذِّرُهُ وَغَرَّفُه، فَإِنْ جَلَسَ معه بعد ما عَلِمَ فَاتَّقِهِ فَإِنَّهِ صَاحِبُ هَوَى } ـ انتهى، وجاءَ في (شرح كتاب فضـل الإسـلام) للشـيخ ابن بـاز على موقعِـه <u>في هـذا</u> <u>الرابط</u>، أَنَّ الشَـيخَ سُـئِلَ {[ْهَـلِ]َ الـذي يُثْنِي على أهـل البِدَع ويَمدَحُهمِ يَلْحَقُ بهم؟}، فأجابَ الشيخُ {نَعَمْ، ما في شَكَّ، مَن أَثْنَى عَلَيْهُمْ ومَّـدَحَهُمْ هُـو داعٌ لَهُمْ، يَـدعُو لهم، هـذا مِن دُعـاتِهم، نسـألُ اللـهَ العافِيَــةَ}. انتهى. وقالَ الشيخُ حمود التـويجري (الـذي تـولَّى القضـاءَ في بلَّدة رحيمة بالمنطقة الشرقية، ثم في بلـدة الـزلفي، وكان الشيخُ ابنُ باز مُحِبًّا له، قارئًا لكُتُبهُ، وقِدَّمَ لبعَّضِيهاً، وَبَكَى عليه عندما تُــَوُفِّيَ -عـامَ 1413هــ- وَأُمَّ الْمُصَـلِّيِّن للصلاة عليه) في (القول البليغ في التحذير مِن جماعـة التبليغ): وهذه الرِّوَايَةُ عِن الإمام أَحْمَـدَ يَنبَغِي تَطبِيقُهـا علَى الْـذِينَ يَمْـدَحُون التَّبْلِيغِيَّين [يَعْنِي (جَماعَـةَ التَّبلِيـغ والـدَّعْوةِ)] ۚ وِيُجـِادِلُونِ عنهم بِالْباطِـلِ، فمَن كـان منهم والحَرْوِرِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالِمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل وِالجَهالاتِ، وهو مِع هـَذا يَمْـدَحُهم ويُجـادِّلُ عَنهم، فإنَّه يُلْحَقُ ۚ بِهِمَ ويُعَامَـٰ لُ بَمـا يُعـامَلون ِبـه مِنَ البُغْض والهَجْـر وَالتَّجِّنُّبِّ، وَمَن كان جاهِلًا بِهم َفَإِنَّه يَنبَغِي إعلامُه َبـأنَّهمٍ مِّن أَهْـلِ الَّبِـدَّعِ والضَـلَالاتِ والجَهِالاَتِ، فَـاِنْ لم يَـترُكْ مَدْحَهم والمُجادَلةَ عنهم بَعْلَدَ العِلْم بِهمَ فَإِنَّهُ يُلْحَـقُ بِهم ويُعامَلُ بِما يُعامَلوِن به [قالِ الشيخُ مُقْبِلُ الـوادِعِيُّ في (تَحفة المجيب): أَلَّفَ الشيخُ حمود بنِ عبدالله التويجري رسِالةً اِسِمُها (القَـولُ البَلِيغُ فَيِي الْتَّحـٰذِيرِ مِن جَمَاعـٰةٍ الْتَّبلِيخِ)، أَنْصَحُ بِقِراءَ تِها، وَالْمُؤَلِّقَاتُ كَثِيْرَةٌ فَي بَيَانَ شِـرَكِيًّا تِهم وصَّـوَفِيَّا تِهم ومَـا هَمْ عليـه مِنَ الضَّـلالِ،

ودَعوَتُهم دَعـوةٌ مَيِّتـةٌ... ثم قـالَ -ِأَي الشـيخُ الـوادِعِيُّ-: فَدَعَوَتُهِم دَعُوةُ جَهِل وضَلال، ولا أِنصَحُ بِالخُروج معهم، وَيَـا حَبَّذَا لَـوْ مُنِعُـوا... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الـوادِعِيُّ-: جَماعــةُ التَّبلِيـغَ جَمَعـوا بَيْنَ التَّصَـوُّفِ والجَهـل، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ مُقْبِـل الـوادِعِي أيضًا في فتـوى صَـوتِيَّةٍ بعنـِوان (الــرَّدُّ على فتــاوَى بَعض الأزهَــريِّينِ المُخالِفَةِ) مُفَرَّعَةٍ على موقعِه في هنا الرابطُ: دَعَـوَةُ الْإِخوانِ المُسلِمِينِ مُمَيِّعةٌ مُضَيِّعةٌ، ودَعوَةُ جَماعةِ التَّبلِيغِ الإَخوانِ المُسلمِينِ مُمَيِّعةٌ مُضَيِّعةٌ، ودَعوَةُ جَماعةِ التَّبلِيغِ أَيضًا مُبتَدَعِـةٌ، فَأَنْصَبِحُهِم أَنْ يُقْبِلُـوا على العِلْم النافع. انتهى، وذَكَـرَ الشـيخُ أُبِـوْ عبداللَّـهُ المصـري في كِتابِـه (وَقُّفةٌ هَادِئةٌ) فَتوى للشيخ عبدِالعزيزِ الراجِّحي (الأُستاذ في جامعـة الإمـام محمـد بن سِـعود في كليـة أصِـول الـدين، قِسـم العقيـدة) يَقـولُ فيهـا: جَماعـةُ التَّبلِيـغ مَعروفٌ أنَّهم صُوفِيَّةٌ، ولا نَنصَحُ بِالخُروج معهم. انتهى. وقالَ الشيخُ فركوسِ في فتوى له على موقعه <u>في هذا</u> الِّرابَطِ: جَمَّاعـةً الَتَّبلِّيـغ مبايِنَـةٌ لِلحَـقِّ، صُـوفِيَّةُ المَنهَج والمَشرَب، لها العَدِيثُ مِنَ الأخطاءِ؛ [وَ]لِلمَزيدِ مِنَ الْاطَلاعِ يُمْكِنُ مُراجَعةُ كتابِ (القولُ البليـغُ في التحــذير مِن جمَّاعَة التبليغ) للشيخ حمود التـويجري رحمـه اللـه. اُنتهى باختصار. وقالَ الشيخُ صَالحُ اللَّحَيْدَانِ (عضوُ هيئة كبار العلماء، ورئيسُ مجلسُ القضّاء الأعلى) في (َهَضْلُ دَعوةِ الإمام محمـد بن عبـدالوهاب): فجَمِيـغُ المُتَعَلَّمِين في المَملَكَةِ مِن قَيْلَ عَامِ النِّسعِينِ (1390هــ)، إنَّما تَعَلُّمُ وا على مَنهَج كُتُبِ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وِتَلامِذَتِه، ولم يَكُنْ عندنا فِي المَملِّكةِ دَعوةُ تَبلِيغ ولا دَعوةُ إخوانِ ولا دَعِوةُ سُـروريِّينِ وإنَّمـا الـدَّعوةُ إلى الَّلهِ وإعْلِلانُ مَنْهَجَ السَّلَفِ. انتهَى باختصار، وقالَ الْشَـيخُ صالحُ اللَّحَيْدَان أيضا في فِتوى صَوتِيَّةٍ مَوجُُودَةٍ <u>على هـذَا</u> الرابط بعُنْوان (جَماعةُ التَّبلِيَغ عندهَم ضَلاَلاَتُ كَبيرةُ): جَمَاعَةُ التَّبلِّيغَ عندهم ضَلالاتٌ كَبِيرةٌ وضارَّةٌ وإنْ كانَ

مَظهَـرُهم حَسَـنًا، انتهى، <u>وفي هـذا الرابط</u> على موقـع الشيخ ربيع المدخلي (رئيسُ قسم السُّنَّةِ بالدراسَات العليا في الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة)، قـالَ الشَيخُ: أَهِـلُ البِـدَعِ كَـالرَّوافِضِ، والْخَـوارِج، والجَهْمِيَّةِ، والقَدَرِيَّةِ، والمُعتَزلَةِ، والشُّوفِيَّةِ القُبورِيَّةِ، والمُرجِئَةِ، والمُرجِئَةِ، والمُرجِئَةِ، ومَن يَلْحَقُ بهم كالإخوان والتَّبلِيغ وأمِثالِهم، فهؤلاء لم يَشُــتَرطِ السَّــلَفُ إقامــةَ الحُجَّةِ مِن أَجْــلِ الحُكْم عليهمِ بَالبدعـَةِ، فالرافِضِـٰيُّ يُقـالُ عنـه {ٓمُبتَـدِغُ}، والخـارجِيُّ يُقالُ عنه {مُبتَدِعٌ}، وَهَكَـذَا، سَـواءٌ أَقِيمَتْ عليَهم الْخُجَّةُ أُمْ لاً. انتهى، وقُــالَ الشــيخُ ســَعدُ بن عبداللــه الســبر (أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمـام محمـد بن سـعود) في مقالـة لـه <u>على هـذا الرابط</u> بعنـوان (التحـذير من جِمَاعِـة التبليـغ): وحِــزبُ [أَيْ جَماعــةُ] التَّبلِيـغ الــَذِينَ يَزِعُمونِ أَنَّهِم يَدعونَ إِلَى اللهِ، وَهُمْ يَـدعونِ علَى جَهـلَ وَعَـدَمِ بَصِيرِةٍ، ويَـدعونِ الناسَ إلَى البِـدَع والمُحـدَثَاتِ وِمُخالَفةِ التَّوجِيدِ وتَرْكِ اِتِّباعِ سَيِّدِ المُرسَلِينِ... ثم قالَ -أي الشيخُ السبر-: قـالَ الألبـانِيُّ رَحِمَـه اللـهُ {جَماعـةُ التُّبلِيغِ جَمَاعَةُ صُوفِيَّةُ عَصريَّةُ، جَـاْءَتُ بِتَطـوير لِلصُّـوفِيَّةِ فلم يَخرُجوا مِنَ الطَّرُقِ الصُّوفِيَّةِ}، وقالَ [أَي الألبـانِيُّ] رَحِمَـه اللَّهُ {فَهِي [أَيْ جَماعَيةُ التَّبلِبِعَ] دَعـوةٌ صُـوفِيَّةٌ رَحِمَد السَّامُ وَرَثَـوا شَـبِئًا مِنَ الطِّرُقِ الصُّـوَفِيَّةِ وحَـاوَلُوا أَنْ يَجِعَلوها تَحْتَلِفُ قَلِيلًا عِنِ الصُّووِيَّةِ السابِقةِ}... ثم قــالَ -أي الشـيخُ السـيِير-: إِنَّهِم [أَيْ جَماعــةُ التَّبلِيــغ] جُهَّالٌ يَحِتَـاجِون لِّمَن يُعِلِّمُهُم، فَكَلِيفَ يَـدعون؟!، وَ[قَـدْ] قَـالَ الألبانِيُّ {وَهُمْ [أَيْ جَماعةُ التَّبلِيغ] لا يَعرفونَ السُّنَّةَ}... ثم قالَ -أي الشيخُ السبر-: قـالَ الشـيخُ الألبـانِيُّ رَحِمَـه اللُّـهُ عَن جَماعـةِ التَّبلِيـجَ {وَهُمْ لا يُعنَـوْنَ بِالـدَّعوةِ إلى الكِتاب وَالسُّنَّةِ كَمَبدَأٍ عَامٍّ بَلْ إِنَّهِم يَعتَبرون هذه الـدَّعوة مُفَرِّقَةً، ولِذلك فَهُمْ أَشْبَهُ مِا يَكُونُونَ بِجَمَاعِةِ الإخوان المُسلِمِينَ، فَهُمْ يَقُولُون أَنَّ دَعَوَتَهم قَائمةٌ على الكِتـابِ

والسُّنَّةِ، وَلِكُونِ هذا مُجَرَّدَ كَلامٍ فَهُمْ لا عَقِيدةَ تَجمَعُهم، فهذا مَاتُريدِيٌّ، وِهذا أَشْعَريٌّ، وِهذا صُوفٍيٌّ، وِهذا لا مَذْهَبَ له، ۚ ذلكَ لِأَنَّ دَعِوَتَهم قَائَمةٌ على مَبدَأِ (كَتِّلْ جَمِّعْ، يُّمَّ ثَقَّفْ)، والحَقِيقةُ أَنَّهَ لَا ثَقافةَ عندهم فَقَدْ مَرَّ عليهم أُكْثَرُ مِن نِصفِ قَرِن مِنَ الزَّمانِ ما نَبَغَ فيهم عـالِمُ، وأُمَّا نِحن فَنَقولُ (ثَقِّفْ، ثُمَّ جَمِّعْ) حـتى يَكـونَ اِلتَّجمِيـعُ على أساس مَبدَأِ لا خِلافَ فيه، فَدَعوةُ جَماعةِ التَّبلِيغُ صُـوفِيَّةٌ عَصريَّةُ، تَـدًعو إَلى الأخلاقِ، أَمَّا إصلاحُ عَقائـدِ المُجتَمَـع فَهُمْ ۖ لَا يُحَرِّكُونَ سَاكِنًا، لِأَنَّ هذا -بِزَعِمَهم- يُفَـرِّقُ}... ثمَ قَالَ -أي السِّيِّخُ السبِّر-: قَالَ الشَّيِّخُ عَبِّـدَالرِّزاقُ عَفيفي [نائبِ مُفـتي المملكة العربية السّعودية، وعُضو هيئة كبار العلماء، ونائبٍ رئيس اللجنة الدائمة للبحوث إلعلمية والإفتاء] رَحِمَه اللَّهُ عَن جَماعةِ التَّبلِيغِ {الواقِـعُ أنَّهِم مُبتَدِعـَةُ مُحَرِّفـون، وأنا أَعـرفُ التَّبلِيـَةِ مِن زَمـان قَدِّيمُ، وَهُمُ المُبتَدِّعةُ فَي أَيٍّ مَكانٍ كَـانوا هُمْ، في مِصْـرَ وأُمْرِيكًا والسُّعودِيَّةِ}، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ صــالح الفــوزان (عضــوُ هيئــةِ كِبــار العلمــاءِ بالــدِّيَار السـعوديةِ، وعضـوُ اللجنـةِ الدائمـةِ للبحـوثِ العلميـةِ والإفتـاَءِ) في فتـوى صَـوتِيَّةٍ مَوجُـودةٍ <u>عَلى هَـذا الرابطُ</u> بِعُنْـوان (لا يَجـوزُ الخُـروجُ مَع جَماعـةِ التَّبلِيع): وهـذه جَماعـةُ صُـوفِيَّةُ، جَماعـةُ صُـوفِيَّةُ، تَسَرَّبوا إلى بِلَادِنا وغَيرُها لِأَجْـلِ أَنْ يَنشُـروا الصُّـوفِيَّة، فَلا يَجـوزُ لِصـاحِبِ الشَّـنَّةِ وصـاحِبِ التَّوحِيـدِ أَنْ يَخـرُجَ معهم، فَيَجِبُ أَنْ يُلفَ ِظَ هَـؤُلاء وَلاَ يُلتَفَتَ اليَهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيخُ صالح الفورانِ أيضًا في (إتحافُ القاري بِالتَّعلِيقاتِ علِى شَـرح السُّـنَّةِ): جَماعـةُ التَّبلِيـغ الذِين قَـدِ اِغتَـرَّ بِهِمِ كِتْـيرٌ مِنَ الناس اليَـومَ، نَظَـرًا لِمَـا يَطْهَـرُ مِنْهِمْ مِنَ ٱلتَّغَبُّدِ وتَتَـويبِ العُصَـاةِ -كَمَا يَقولُـونَ-وشِـدُّةِ تَـأَثِيرُهِم على مَنْ يَصَحَبُهم، ولَكِنْ هُمْ يُخرَجٍـونَ العُصــاةَ مِنَ المَعصِــيَةِ إِلَى البِدعـَــةِ، وَالْبِدعــةُ شَـَّرٌ مِّنَ

المَعصِيَةِ، والعاصِي مِن أهـلِ السُّنَّةِ خَـيرٌ مِنَ العابِدِ مِنْ أهلِ البِدَع، فَلْيُتَنَبَّهْ لِذلكَ. انتهى، وقالَ الشيخُ محمـد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشـريف بالجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة) في فتـوى صَـوتِيَّةٍ بِعُنْـوان (مـا حُكمُ الخُـروج مـع َفِرقـةِ التَّبلِيَـعُ؟) مَوَّجُـودةٍ عَلَى هـذا الرابطِ: لَا تَخـرُجْ مَعْهم، هـؤلاء جَماعــةُ بِدعِيَّةُ في تَوجِيـدِ اللِـهِ وفي أسـمائه وصِفاتِه، اِنتهى باختصار، وقالَ الشيخُ محمـد بن هـادي َالْمَدخلِّي أَيضًا فَي فتوى صَوتِيَّةٍ بِعُنْواْنِ (هَل هناك فَرقُّ بَيْنَ التَّبلِيغ في إِلشُّعودِيَّةِ والهنْدِ؟) ٍ مَوجُودةٍ <u>على هذا</u> <u>الرّابط</u>: مَا َفِيه [أَيْ ما يُوجَدُ] فَرْقُ، كُلّهم سَـوَاءُ. انتهى. وقُـالَ الشيخُ عبـدُالعزيزَ آل الشيخ في فيـديو بعُنْـوان (تَحـذِيرُ سَـمَاحةُ المُفتِيِي مِن جَماعـةِ الإخـِوان وجَماعـةِ التَّبلِيغُ): ولو صَحِبَهم [أَيْ صَحِبَ جَماعَةَ التَّبلِيغَ] ذو عِلْم وفِقْـهُ وفَصَيل، لم يَرتَضَـوا بـه ولم يُصـاجِبوه، وإنَّمـا يَبتَعِدون ويُحَذِّرون منه، انتهى، وقالَ الشـيخُ عَبـدُالَعزيز الريس في خُطْبَةٍ له بعُنْوان (لِماذا جَماعةُ التَّبلِيغ؟) مُفَرَّغَةٍ <u>على هذا الرابط</u> في موقع الإسلام العتيق الـذي يُشِرِفُ عليه: تَوَارَدَ عُلَماءُ أَهْلِ ٱلسُّنَّةِ على تَبدِيعِ جَماعـةِ التَّبلِيغ وتَضلِيلِها، ٍ وتَحذِير ٍ الناس مِن مُصاحَبَتِها ۚ والخُروج معهاً... ثُم قَالَ -أي الشَيخُ الريسَ-: قالَ سَمَاحَةُ الشـيخ عبدِالعزيز بْن بازِ -رَحِمَه اللَّهُ تَعـالَبِ- فِي إجابـةِ سُـؤالُ حَـوْلَ جَماعِةِ التَّبلِيغِ {وجَماعِةُ التَّبلِيغِ وَالإِحَـوانِ مِن عُمــوم الثِّنْتَيْنِ وَالسَّـبْعِينَ فِرْقَـةً الضالَّةِ}، وبَيَّنَ [أي الشِيخُ إِبنُ باز] في إجابةِ شُـؤالِ آِخَـرَ وقـالَ أَنَّ عندهم جَهلًا وعَدَمَ بَصِيرةِ بِالعَقِيدةِ، وحَـذَّرَ مِن اِنضِـمام الجُهَّالِ إِلَيْهِم، انتهى، وقَالَ الشَّيخُ عبدُالِلهُ الْخَلَيْفي في (تَقويمُ المُعامِرِينَ): فالتَّبلِيغُ والإُخوانُ أبعَدُ النَّاسُ عن الحَـدِيثِ والعِلْمَ وَهَـٰذُي الأُوانَـٰلُ، بَـٰلْ هَي فِـرَقٌ مُحَدَثـةٌ، انتهياً. انتهى، وقالَ ابنُ تَيميـةَ في (مجمـوعُ الفَتَـاوَى)؛ وَمِثْـلُ

أَئِمَّةِ الْبِدِعِ مِنْ <sub>ا</sub>أَهْلِ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَـابٍ وَالسُّـنَّةِ*،* أُوْ [مِنْ أَهْل] الْعِبَادَاتِ الْمُخَالِفِ قِللْكِتَـابِ وَالسُّـنَّةِ، فَـإِنَّ بَيَــانَ حَــالِهِمْ وَتَحْــدِيرَ الأُمَّةِ مِنْهُمْ وَاجِبٌ بِاتِّفَــاق الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى قِيلَ لِأُخْمَدَ بْنَ جَنْبَلَ {الْرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَعْتَكِفُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ يَتَكَلَّمُ فِي أَهْلَ الْبِدَع؟}، فَقِالَ {إِذَا قِامَ وَصَلَّى وَاعْتَكَفَ فَإِنَّمَا هُـوَ لِنَفْسٍـهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي أَهْلِ ٱلْبِدَعِ فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ هَـذَا أَفْضَـلُ}، فَبَيَّنَ أَنَّ نَفْعَ هَـٰذَا عَـامٌ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ مِنْ جِنْس الْجِهَـادِ فِي سَـبِيلِ اللَّهِ، إِذْ تَطُّهـيرُ سَـبِيلِ اللَّهِ وَدِينِـهِ وَمِنْهَاجِهِ وَشِرْعَتِهِ وَدَفْعِ بَغْي هَؤُلَاءِ وَعُدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِـكَ وَٳُجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَـوْلَا مَنْ يُقِيمُـهُ اللَّهُ لِدَفْع ضَرَر ِهَؤُلَاءِ لَفَسَدَ إِلـدِّينُ وَكَـانَ فَسَـادُهُ إِعْظَمَ مِنْ فَسَادٍ اِسْتِيلًاءِ الْعَدُوِّ ِمِنْ أَهْلَ الْحَرْبِ، فَـإِنَّ هَـؤُلَاءِ إِذَا إَسِّْتَوْلَإِوْا لَمْ يُفْسِدُوا الْقُلُوبِ ۚ وَمَا فِيهَا مِنَ الدِّينِ إِلَّا تَبَعًا، وَأَمَّا أُولَٰئِكَ ۖ فَهُمْ يُفْسِدُونَ الْقُلُوبَ اِبْتِـدَاءً ۚ. انتهَى ۚ وقـالَ اِبنُ تيميَّةَ أيضًا في (الصارم المسلول): قالَ أَبْنُ عَقِيـلَ عن شِيخِه أبي الْفَضْـل الْهَمْـدَانِيِّ {مُبتَدِعـةُ الإسـلام، والكَذَّابون والواضِعون لِلحَدِيثِ، أَشَدُّ مِنَ المُلحِـدِينِ، لِأَنَّ الَّمُلحِدِينَ قَصَدَوا ۚ إِفَسادَ الدِّينِ مِن ِخارِجٍ، وهؤلاء قَصَدوا إِفسَـادَهُ مِن داجَـلُ، فَهُمْ كَأَهْـلُ بَلَـدٍ سَـعَوْا في فَسِـادِ أحوالِـه، والمُلحِـدون كالمُحاصِـرين مِن خـارج، فالـدُّخَلاءُ يَفتَحــون الجِصْــنَ فَهُمْ شَــرٌّ على الإســلاَم مِن غَــير المُلابِسِين لــه}، انتهى، وقــالَ الشــيخُ صـالح َآل َالشــيخُ (وزير الشُّؤون الإسلَّامية والأوقاف والـدعوة والإرشـاد) في شَــريطٍ صَــوتيٍّ مُفَــرَّغ <u>على هـَـذا الرابط</u> بعنــوان (وَقَفَاتُ مِع كَلِمَاتٍ لِابْنِ مَسعُودٍ): إِبْنُ مَسِعُودٍ وَصَّى بِـه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وَصَّى الْأَمَّةَ أَنْ تَأْخُـذَ بَعَهَـدِه وَأَنْ تَقتَفِيَ أَثَرَه، فَقد ِصَحُّ عَن النَّبِيِّ صلى اللهِ عليـه وسـلم فيما رَواه الإمامُ أَحْمَدُ والْحاكِمُ وغَيرُهما إِنَّ النَّبِيِّ عليــه الصَّلاةُ والسَّلامُ قالَ {تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ [أي إبْن

مَسعُودٍ]} يَعنِي إذا عَهدَ إليكم عَهِدًا فَتَمَسَّكُوا بـه، وِصَـحَّ عنه أيُّضًا عليه الصِّلاةُ والسَّلامُ أنَّه قـال {رَضِيتُ لأُمَّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ}... ثم قالَ -أي الشيخُ صـالح-: ومِنْ كَلِّمَـاْتٍ اِبْنِ مَسَـُغُودٍ رَضِـيَ اللــَهُ عنــهُ أَنَّه قِــالَ {اعْتَبِـرُوا النَّاسَ بِأَخْـدَانِهِمْ فَـإِنَّ الْمَـرْءَ لا يُخَـادِنُ إلَّا مَنْ يُعْجِبُهُ}، وهـدا مَـأَخُوذُ مِن قَـولَ النَّبِيِّ مـلى الله عليـه وسلم الحَدِيثِ الصَّحِيحِ المَرويِّ في السُّنَن {الْمَـرْءُ عَلَى دِين خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أُحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ}، صَحِيحُ كما قــالَ اِبْنُ مَسعُودٍ {الْمَرْءُ لا يُخَـادِنُ إِلَّا مَنْ يُعْجِبُـهُ} يُعْجِبُـهُ تَصِّـرُّ فِاتِه، ۖ يُعْجِبُـهُ ۖ في عَقلِه، يُعْجِبُـهُ في تَفكِـيرُه، فـإذِّا رَأَيْتَ أَحَدًا يُخادِنُ أَحَدًا (يَعنِي صَدِيقًا له، مُلازمًا لـه، مُحِبًّا لُّه) فَاعْتَبِرْ هَذَا بِذَاكَ، فَإِنَّ الأَرْوَاحَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، مَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلُفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا الْحُتَلُفَ، فَاعْتَبِرُوا الناسَ بأُخْدَانِهِمْ، وهذا يَدُلُّ على ذاك [أيْ وحالُ هذا يَدُلُّ عِلَى حَالِ ذَاكَ]؛ فَمِن جِهِةِ الأعمالِ، إذا رَأَيْتَ مَن يَغْشَى الْمَعَاصِيَ والكبائرَ، ورَأَيْتَ مَن يُصاحِبُه ويُلازِمُهِ فـاعتَبِرْه بِذَاكَ، وَانْخُشَ عَلَيْهَ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِه، لِأَنَّ مَن عَلِمَ بِالمِمَعصِيَةِ فَرَضِيَها كِـانَ شَـريكًا لِصـاحِبِها في الإثم؛ في ٱلأَلْسِنةِ، إِذَا وَجَـدْتَ أِنَّ فُلانًـا سَبَّابًا شَـٰتًّامًا كَثِـيرَ الْغِيبـةِ كَثِيرَ الوَقِيعةِ، وتَجدُ أَنَّ فُلانًا كَثِيرُ الصُّحبةِ لـه َ لا يُخالِّفُـه ولا يَنهاه ولا يُفارِقُه، فاعْلَمْ أَنَّه شَبِيهُ به، رَضِيَ صَـنِيعَه؛ في الْعُقولَ، الناسُ [يَعنِي الْمُتَصَـاْجِبِين] يَتَقـاْرَبون في العُقول وفي التَّفكِيراتِ، فإذا وَجَـدتَ في عَقـل أُحَـدِهمَ مَحَبَّةً لِلْعِلِّم، ووَجَدتَ مَن يُصَاجِبُهُ، فَتَعْلَمُ أَنَّ مَن يُصـاحِبُهُ مُحِبُّ لِلعِلْمِ وَإِنْ لَم يَكُنْ مِن أَهـلِ العِلْمِ، [وَ]إِذَا وَجَــدَتَ مَن يُصاحِبُ صاحِبَ الشُّـنَّةِ فَتَعْلَمُ أِنَّه صـاحِبُ سُـنَّةٍ، لِأَنَّه كَمَا قالَ اِبْنُ مَسعُودٍ {اعْتَبـرُوا النَّاسَ بِأَخْـدَانِهِمْ}، وإذا وَجَدتَ مَن يُصاحِبُ أَهـلَ الأَثَـرِ فهـو مُحِبُّ للأَثَـرِ وَلِأَهلِه، وَإِذَا وَجَدَتَ مَنِ يُصَاحِبُ أَهَلَ الْـرَّأَيِ وِيَلَــزَمُهُمْ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ مُحِبُ لَهُمَ السُّنَّةَ صَـحِبَ أَهْلَهَا، مُن أَحَبُّ السُّنَّةَ صَـحِبَ أَهْلَهَا،

ومَن أَحَبَّ المُحــدَثاتِ صَـحِبَ أَهْلَها، والْمَــرْءُ عَلَى دِين خَلِيلِهِ كُما قالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ... ثم قالَ -أي السُّيخُ صالح-: ِ فَتَأَمَّلُ نَفْسَكَ ومَن تُصاحِبُ؟، هَلِ تُصاحِبُ أَهلَ الطاعـةِ أَمْ أَهـلَ الْمَعصِـيَةِ؟... ثم قـالَ -أي الشـيخُ صالح-: إذا وَجَدْتَ مَن يَـأْنَسُ لَأَهـل العِصـيَانِ، ولـو كـانَ ظـاهِرُه الطاعـة، فَفِي الغـالِبِ أَنَّ نَفْسَـه مِن داخِلِهـا تُنازِعُه إلى العِصيَانِ، ولـو مِنْ طَـرْفٍ خِفِيٍّ؛ وإذا وَجَـدتَ مَن يُصاحِبُ أَهـلَ العِلْم، وَجَدَت أَنَّ نَفْسَـه ثُنَّارِعُـه إلى العِلْم، ولَـو لم يَكُنْ مِن طَلَبَتِـه؛ وَإِذا وَجَـدتَ نَفْسَـكَ تُصاحِبُ أَهْـلِ السُّـنَّةِ، فَمَعنِى ذلك أَنَّ قَلبَـكٍ مُحِبُّ لها؛ وإذا وَجَدتَ نَفْسَكَ تُصَاحِبُ أَهْلَ المُحدَثاتِ وَأَهْـلَ الغِيبَـةِ وَأَهْلَ النَّمِيمةِ وَأَهْلِ الوَقِيعـةِ فَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَـرْءَ عَلَى دِين خَلِيلِهِ... ثم قالَ -أي الشيخُ صالح-: أهلُ البدَع هُمُ الذِين يَعمَلون بِالبِدَعِ أُو يَدعُون إِلَيهِـا؛ وَالبِدعـةُ هَي المُحـدَثَاثُ في الدِّين، قد تَكونُ مِن جِهـةِ الاعتِقـادِ وقـد تَكـونُ مِن جِهةِ العَمَلِ؛ والمُبتَدِعةُ حَذَّرَ منهم النَّبِيُّ صلى إلله عِليـه وسلم فَقَـالَ عليـه الصَّـلاةُ وإلسَّـلامُ {إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتُّبعُــونَ مَــا تَشَــابَهِ مِنْــهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَــمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ}، فالذِين أحـدَثوا المُحَـدَثَاتِ فِي الاعتِقـاداتِ أو في الأعمال ولازَمُوها يُطلَقُ عليهم (أصحابُ البـدَع)، والواحِدُ منهم (مُبْتَدِعٌ)، وهؤلاء هَدْيُ السَّلَفِ فيهم أَنْ لا يُجالَسوا، وأنْ يُحذِّرَ منهم ومِن مَقالاتِهم ومِن أعمالِهم، انتهى باختصــار، وقــالَ الشــيخُ عبــدُالعزيز الــراجحي إِالأَّستَاذ في جاَمعَـة الإمـام محمـد بن سـعود في كليـة أصــول الــدين، قســم العقيــدة) في (شِــرح "الشــٍرح والإِبانِــِة"): قـــالَ عَمْــرُو بْنُ قَيْسِ الْمُلَائِيُّ {إِذَا رَأَيْتَ الشَّابَّ إِنَّالًا مَا مِنْشَأَ مَعَ أَهْلَ ٱلسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَارْجُهُ، وَإِذَا رَإِيْنَه مَعَ أَصْحَابِ الْبِدَعِ فَايْئَسْ مِنْهُ، فَإِنَّ الْشِّابُّ عَلَى أَوَّل نُشِّوئِهِ } هٰذه المَقَالِةُ لَعَمْرَوَ بْن قَيْسُ الْمُلَائِيِّ في بَيَانَ عِظَمَ شَأَنِ البِدعةِ، وأنَّها أَشَـدُّ مِنَ الكَبـيرةِ، إَذَا

رَأَيْتَ الشَّابِّ أَوَّلَ مِا يَنْشَأُ مِعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَارْجُ لَّهِ الخيرِ، أَمَّا إِذَّا رَأَيْتَه مَعَ أَهْلَ الْبَدَعِ فَايْئَسْ مِنْـهُ، فَـإِنَّ الشِّـابُّ عَلَى أَوَّلَ مَنْشَــنِّه، هَــذا في الغــالِبِ، هــذا ِهـَـو الْأَعْلَبُ، وإِلَّا فِقَدَ يُوَفِّقُ اللَّهُ الْإِنسانَ ولِـو كَيَأْنَ مِن أَهْـلَ ِ الْبِدَع، قد يُوَفِّقُه اللَّهُ لِمُعتَقَدِ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، لَكِنَّ الْبِدَع، قد يُوفِّقُه اللَّهُ لِمُعتَقَدِ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، لَكِنَّ هـُذا في الْأَعْلَبِ وهـو صَحِيَحُ، في الغـاَلِبُ أَنَّ مَنَ نَشَـاً على مُعتَقَدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْإِجَمَاعَةِ فإنَّه ٍيُـرجَى لـه الخَيْـِرُ والاستِمرارُ عليه، وإذا نَِشَا مَـعَ أَهْـلِ الْبِـدَعِ فالغـالِبُ أَنَّهُ يَستَمِرُّ علَى بِدعَتِهِ، نُسأَلُ اللهَ السَّلاَّمةَ والعافِيَـةَ، انتهى بَاختصار. وَفِي فَتْـوَى صَـوتِيَّةٍ مُفَرَّغـةٍ <mark>عَلى هَـذا الرابط</mark> في موقـَع الإسـلام العـتيقَ الَـذي يُشـَرِفُ عليـه الشـيخُ عبدُالعزَيز الريس، سُئِلَ الشّيخُ {مِّنِ يُجاَلِينُ أَهـلَ البِـدَع ويَحضُرُ لهم، هَلْ نُلحِقُه بهم؟ وهَـلْ نُجَـذِّرُ منه زُمَلاَءَنِـاً وَإَخِوانَبًا لِّئَلًّا يَغِتَرُّوا بِه؟}؛ ۚ فَكِانَ مِمَّا أَجابَ بِهِ الْشيخُ؛ فَكَلَامُ أَنهَّةُ السُّنَّةِ كَثِيرٌ في أنَّ مَن جِـالِسَ أَهـلَ الْبِـدَع فإنَّه يُلحَقُ بهم، وثَنَبَتَ عَنِ إِبْنِ مَسْعُودٍ أَنَّه قَـالَ {الْمَـرْءُ بِخِدْنِهِ}، ورَوَى ابْنُ بَطَّةَ عن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْـدِ اللَّهِ الْغَلَابِيِّ أَنَّه قِـالَ {يَتَكَـاتَمُ أَهْـِلُ الأَهْـوَاءِ كُـِلُّ شَـيْءٍ إِلَّا الأَلفـةَ وَالصُّحْبَةَ} [قالَ الْشيخُ جِسنِ أُبَوِ الأشبالِ الْزِهَـيري في وبصحاحيا أو المانة): أهلُ الأهواءِ عندهم قُدرِةٌ ِفَائقـةٌ عَلَى كَنْم [ما] عَنِدهُم مِنْ فِكْر وَضَلال وهَوَّى، لَكِنَّ الـذي يَفضَجُهم هو البَّإْلُفُ وَالصُّحْبَةُ، فَتَجِدُ الواحِدَ منهم يَمِيـلٍ إلى إلْفِـهِ وشِـكْلِه، فِـَإِذا كـانَ فُلاَنُ يُمَاشِـي فُلاَنًـا ۗ [أَيْ بِهِي بِحِبِ وَحَبِي اللَّهِ ا يَمشِي مَعِه ] فَلا بُكَّ أَنَّ هناك شَيئًا لازمًا وَوَحْدَةَ فِكْر بينهم، لِأَنَّ الأَلِفَةَ وَالشُّحْبَةِ دِائمًا تِفضَحُ مِا وَرِاءَها. انتهَى اَ الله غَيرِ ذِلَك مِنَ الآثارِ الكَثِيرةِ اللهُ ذَكَّرَ ابْنُ بَطُّةً إِجَمـٰـاعَ السُّلَّـٰـلَفِ علَى ذلك..ً. ثم قــَالِلَ -أي الشِّــيخُ الـرينس-: فَـاإِذَنِ الآثِـارُ كَثِـيرةٌ عنِ السَّـلَفِ فِي أَنَّ مَنْ جَالِسَ أَهْلَ البِّدَعِ فَإِنَّهُ يُلْحَـٰقُ بِهِم… ثُمْ قَـالَ -أَيِ الشَـيْخُ الريس-: فَيَنبَغِي أَنْ نَكُونَ أَهْـلَ سُـنَّةٍ حقًـا، وأَلَّا نُجـالِسَ إِلَّا أَهِـلَ السُّـنَّةِ، وأَلَّا نَـدخُلَ ولا نَخــرُجَ إِلَّا معهم، وأَنْ نَتَقَصَّـدَ مُجالَسَتَهُمْ دُونَ غَـيرِهم، فإنَّنـا في زَمَنِ غُربـةٍ. انتهى باختصار.

(3)وقالَ مركزُ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الـدعوة والإرشـاد الـديني بـوزارة الأوقـاف والشـؤون الإسلامية بدولة قطر <u>في هـذا الرابط</u>: الفِرْقـةُ الناجيَـةُ هُمْ أَهِلُ السُّنَّةِ والجَمَاعةِ. انتهى بأختصار، وقالَ الشِّيخُ ابنُ باز في فتوى لهِ على موقعه <u>في هذا الرابط</u>: النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ لَم يُبَيِّنَ الِفرَقَ، لَكَنْ يَجُّمَعُها أَنَّهَــا على خِلَافِ طَرِيقِه صَـلَى اللَّهُ عليه وسَـلَّمَ ومـا شَـرَعَ، ثِنْتَان وَسَبْغُونَ على خِلَافِ طَريقِه عليه اِلصِلاةُ والسِلِامُ؛ وهذه الْفِرَقُ ليس كُلُّها كافرةً، هي مُتَوَعَّدةٌ بالنــار كَلُّها، لكنَّ فيها الكافِرَ وفيها غيرَ الكافِرِ، فيها مَن بِدعَتُه تَبِجْعَلُه كَافِرًا، وفيهَا مَن بِدعَتُـهَ لا تُرَقِّيـه ولَّا تُوَصَّّـلُه إلى أَنَّه كَافِرُ لِكَنْ يَكُونُ عَاصِيًا. انتهى بأختصارً. وقَالَ الشَّيخُ ابنُ بـاز أيضًا في (شـرح كتـاب ِفِضـل الإسـلام) على موقعه <u>في هذا الرابط</u>: البدعـةُ أَكْبَـرُ مِنَ الِكبـائر لِأَنَّهـا إِحَـداتٌ فِي الإِسـلامَ، وتُهْمـٰةُ لِلإِسـلامَ بَـالنَّقْصَ (فَلِهـٰذا يَبتَـدِعُ [أي المُبتَـدِعُ] ويَزيَـدُ)، أمَّا المَعاصِي فهي اتَّبـاعُ للهَــوَى وطاعــةُ للشــيطان فهي أَسْـِهَلُ مِنَ البِدعــةِ، وصَّاحِبُها قد يَتُوبُ ويُسارعُ وقد يَتِّعِظَ، أمَّا صاجِبُ البِدعةِ فیَرَی أَنَّه مُصِیبٌ فلا یَتُوبَ، یَرَی أَنَّه مُصِـیبٌ وأَنَّه مُجَتَهـدُ فيَسَتَمِرَّ في البدعةِ، نَعَوَذُ باللَّهِ، وِيَرَى الدِّينَ ِناقِصًا وهِو في حاَجَةٍ إِلَى بِدْعَتِه، فَلِهَذا صارَ أَمْرُ البِدعةِ أَشَدَّ وأَخْطَرَ مِنَ المَعصِيَةِ [قـالَ ابنُ تيميهةَ في (مجمِوع الفَتَـاوَى): هَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ {الْبِدْعَـةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةُ لَا يُتَابُ مِنْهَا}، انتهى باختصارٍ، وفي فتوى صَوتِيَّةٍ مَوجُودةٍ عِلى <u>هذا الرابط</u> قالَ الشيخُ محمد بن هادي المـدخلي (عضـو

هيئــة التــدريس بكليــة الحــديث الشــريف بالجامعــة الإسلامية بالمَدينَة المنورة): يقولُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر رحمه اللهُ تعالى {لَأَنْ يَصْحَبَ إِبْنِي فَاسِـقًا شَـاطِرًا [الشِـاطِرُ هو الذي أَنْعَبَ أَهْلَهُ خُبْنًا وَلُؤْمًا وَشَـرًا] سُـنَّيًّا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَنْ يَصْـحَبَ عابِـدًا مُبْتَـدِعًا}... ثم قـالَ -أي الشـيخُ المدخلي-: والمَعصِيَةُ أَمْرُها أَخَفُّ مِنِ البدعـةِ فَضْـلًا عِن الشِّـركِ}... ثم قـالَ -أي الشـيخُ المـدخلي-: ففِسْــقُه [يُشِيرُ إَلَى ما جاءَ في حَدِيثِ سَعِبدِ بْنُ جُبَيْـر السَّابِقِ ذِكْرُهُ]، وشَطَارَتُه، ما أَخْرَجَتْه مِنَ السُّـنَّةِ... ثم قـالَ -أِي إلشيخُ المدخلي-: ولذلك قالَ أَنْمَّةُ السُّنَّةِ في هؤلاء [أَيْ أصحابِ الوَصفِ الذي ِجاءَ في حَدِيثِ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْـر السَّابِقَ ذِكْرَهُ] ۚ { فُسَّاقُ أَهْلِ السُّنَّةِ}، وَهِذِا الْفِسْقُ جَانِبُ في العَمَليَّاتِ لَكِنْ عَقِيدتُه ما هِيَ؟، سُنِّيٌّ، مـا خَرَجَ عن السُّنَّةِ، انتَهِى بِأُخْتِصِـار. وقـالَ الشـيخُ محمـد بِنُ الْأُمين الدمشُـقيُّ في مقالـةٍ لَـهَ بعنـوان (الْحـوار الهـادي مـع الشيخ القُرضـاُوي) علَى موقعـه <u>في هـذاً الْرابط</u>: اُتَّفَـقَ أَئمَّةُ السَّلَفِ الصالح على أَنَّ أَهْلَ البِدَع،ِ حـتى لـو كـانوا مِن أَهلِ العِلم والعِبادةِ والزُّهْدِ، فإنَّهمْ أَسْوَءُ بِمَـرَّاتٍ مِنَ الفُسَّاقِ الغُصاةِ، انتهى، وقبالَ القرطبيُّ في (الجامع لأِحِكام الِقرآِن): وَإِذَا ثَبَتَ تِجَنَّبُ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي كَمَا بَيِّنَّا فَتَجَنُّبُ أَهْلِ الْبَدَعِ وَالأَهْوَاءِ أَوْلَى. انتهى]... ثم قِالَ -أَى الشيخُ ابنُ بـاز-: الْثِنْتَـانِ وَالسَـبْعُونِ فِرْقَـةً، كَلَهِم يَجتَّمِعــونَ في إِجَابَــةِ النــبيِّ، لَأَنَّهم مِنَ أُمَّتِــَه (مِن أُمَّةِ الْإِجَابِةِ)، أَمَّا أُمَّةُ الدَّعَوةِ فكثيرون، اليهودُ والنصارَى مِن أُمَّةٍ اللهَعوةِ، لا قِيملة لهم، مِن أهْلِ النار، لكنَّ هـذه الثُّلَاثُ وَالسَّـبْعُونَ [هُمُ] اللَّذِينَ استِجابواٍ، [هُمُ] اللَّذِين زَعَموا أَنَّهم مِن أَتْباعِ النبيِّ (زَعَموا أَنَّهم أَجابُوا دَعوَتَه)، الْناجِي منهم الْسَّلِيمُ [هُمُ] الْفِرْقةُ الناجِيَةُ الـذِينِ تــابَعِوا النبيُّ صَـلَى اللَّهُ عليه وسَـلَّمَ وسارُوا على نَهْجه، أمَّا الثِنْتَانِ وَالسَبْعُونَ [فَهُمْ] على دَرَجَـاتٍ، مُتَوَعَّدون بالنـارِ

كُلُّهِم، نســألُ اللــهَ العافِيَــةَ، انتهى باختصـار، وقــالَ عبـٍـدُالعِزِيز بِنُ محمــد بن سـعود (ثــانِي حُكَّامَ الدَّولِــةِ السُّعودِيَّةِ الأولَى، وقد تُوُفِّيَ عامَ 1218هـ): وهذه الأمُّةُ اِفتَــرَقَتْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَـبْعِينَ فِرْقِــةً، كُلَّهَـا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةًۥ قِيلَ {مَنْ هِيَ يَا ۚ رَسُولَ ِ اللَّهِ؟}، قَـالَ { مَن كَـاْنَ عَلَى مِثْلَ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَبِوْمَ وَأَصْحَابِي}، وجَمِيعُ أَهِلِ البِدَع والضَّلالِ مِن هذه الأُمُّةِ يَدَّعُون هـذه الـَّدَّعُوكَ، كُـلُّ طائفةِ تَـزْغُمُ أنهـا هي النِاجيَـةُ، فـالخَوارجُ، والرافِضـةُ الَــذِينِّ حَــرَّقَهم عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَـِـالِبِ بِالنَــارِ، وكَــذلك الْجَهْمِيَّةُ والقَدَريَّةُ، وأضرابُهِم، كُلُّ فِرْقَةٍ مِن هذه الفِرَق تَدَّعِي أَنَّهِـا هِي الناجِيَّةُ، وأنَّهم المُتَمَسِّكون بِكِتـابِ الْلِـهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ صَلَى اللهِ عَلَيْـه وسـلم. انتهَى من (الـدُّرَر السَّنِيُّة َ فِي الأجوبة النَّجْدِيَّة). وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوُ هيئةِ كِبارِ العلماءِ بالدِّيَارِ السّعوديةِ، وعضوُ اللجنةِ الدّائمةِ للبحوثِ العلميةِ والإفتـاءِ) بعُنْـوان (َهَـلْ يَجـوزُ الحُكمُ على طاأنفـةٍ مُعَيَّنـةٍ في هـذا الزَّمـان بأنَّها مِنَ الفِرَقِ الهالِكةِ؟)، سُئلَ الشيخُ ِ {قَـالَ عليـه الصَّــلاةُ والسَّــلامُ (وَســتَفتَرِقُ هِــذه الأُمُّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَـبْعِينَ فِرْقَـةً، كُلُّهُم فِي النَّارَ إِلَّا وَاحِـدَةً)، هَـلْ يَجـوزُ الحُكمُ على طائفـةٍ مُعَيَّنـةٍ في هـذا الزَّمـان ِبأنَّهـا مِنَ الْفِرَقِ الْهَالِكَةِ؟}، فأجابَ الشيخُ: نَعَمْ، مَن خالَفَ مَذهَبٍ أُهِلِ السُّبُّةِ والجَماعةِ فهو مِنَ الفِرَقِ الهالِكةِ، لاِ نَجاةَ إلَّا لِأَهِلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ، ومَن عَدَاهَا فَهُـو مُتَوَعَّدُ بِالنَّارِ ِ ۚ كُلُّهَا فِي النَّالِ إِلَّا وَاحِـٰدَةً ﴾، قـالوا {مَنْ هِيَ بِيَـا رَسُّـولَ اللِّهِ؟}، قَالَ {مَٰن كَانَ علَى مِثْلً مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَـوْمَ وَأَصْحَابِي}، ولذلك سُـمِّيَتِ الفِرقـةَ الناجِيَـةَ، لِأَنَّهـا نَجَتْ مِن هذا الوَعِيدِ، انتهى، وقالَ الشيخُ ناصرِ العقل (رئيس قُسَم العقيدة بكلية أصول الـدين بجامعـة الإمـام محمـد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شـرح مجَمـل أصـول أُهـَـل السـنة) عن الفَـرْق بين المَـذاهِبِ والفِـرَقِ: في

العُمومِ، فإنَّ (الفِرَقَ) غالِبًا ما تُطلَقُ على المُحالِفِين في الأصـــول والمُسَـــلّماتِ والعَقِيــدةِ والتّوابتِ، و(المَـــذهَبَ) غالِبًـــا مــا يُطلَـــقُ على الاختِلافِ في الَّاجِتِهادِيَّاتِ الــتي لَيسَــتْ مَذمومــةً، فلــذلك تُسَــمَّي إِجتِها داتُ العُِلَماءِ في الفِقهِ (مَـذَاهِبَ)، ومع ذلـك فقـدِ اً صَطَّلَحَ المُتَأْخِّرون على تَسمِيَةِ البدَعِ الناشِـئةِ والأفكـار الحَدِيثةِ التي تُخَالِفُ الإسـلام، اِصـِطَلَحوا على تَسـمِيَتِها (مَذاهِبَ مُعاْصِرةً)، وهذا فيه تَجَـوُّزُ، لَكِنْ لا مُشَـاحَّةَ فِي الاصْطِلَاح، لَكِنْ لا يَقصِدُون بها المَذَاهِبَ الاجتِهادِيَّةَ، بَـلْ يَقْصِـدُونَ بِهِـاً المَـذاهِبَ الـتي إنحَـرَفَتْ عن الحَـقِّ في الأفكار والمَناهِجِ، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ إحسـان إلهي ظهـير (الأمينُ العـامُّ لجمِعيـةً أهـل الحـديث في باكستان) فِي (التَّصَوُّفُ، المَنْشَأُ وَالمَصَـادِرُ): إنَّ أَفضَـلَ طريق لِلحُكْم على طائفةٍ مُعَيَّنةٍ وَفِئةٍ خاصَّةٍ مِنَ الناس هِو ٱلْخُكْمُ المَّبنِيُّ على آرًائها وأَفكارها التي نَقَلُوها في كُتُبِيهِم المُعتَمَدةِ والرسائلِ المَوثوق بها ليديهم، بِـذِكْر النُّصـوص والعِبـاراتِ الـتي يُبنَى عليهـا الحُكْمُ ويُؤَسِّـسُ عليها ۚ الـَّرَّأْيُ، ولَا يُعتَمَـدُ على أِقـوالِ الآخَـرين وَنُقُـولِ النَّاقِلِين [المُخــالِفِين لهم]، اللَّهُمَّ إِلَّا لِلاستِشــهاَّدِ علَّى صِحَّةِ السِّنِباطِ الخُكْم واستِنتاجِ النَّتِيجَةِ؛ وهذَه الطَّربِقـة، ولو النَّتِيجَةِ مُستَصعَبِةٌ، وَقَلَّ مَن يَختَارُهَا وِيَسْلُكُهَا، ولكنها هي الطريقة الصحيحة المُستَقِيمة التي يَقتَضِيها العَدلُ وِإِلإنِصافُ [قالَ إِبْنُ الْهَيِّم في (مفتاح دار السّعادة): وكُلُّ أهل نِحلةٍ وِمَقالـةٍ يَكْشُونَ بِحَلَتَهِم وَمَقالَتَهم أحسَنَ مَا يَقِـدِرُونَ عَلَيْهِ مِنَ الأَلْفَاظِ، وَ[يَكُّسُونَ] مَقَالَةً مُخَالِّفِيهِم أَقْبَحَ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنَ الأَلفاظِ، وَمَنِ رَزَقَه اللهُ بَصِيرَةً فَهُوَ يَكْشِفُ بِهِ حَقِيهَةَ مَا تَحْتِ تِلْكَ الأَلِهِاَظِ مِنَ الْإِحَقِّ وَالْبَاطِلَ، وَلَا تَغْتَرَّ بِاللَّفْطِ، فَإِذا أَرَدَتَ الاطَّلَاعَ عَلَى كُنْهِ الْمَعْنَى هَلْ ۖ هُوَ حَقٌّ أَوْ بَاطِـلٌ، فَجَـرُّدُه مِن لِبَـاس الْعِبـارَةِ، وجَـرِّدْ قَلْبَـكَ عَنَ

النَّفْ رَةِ والمِّيْلِ، ثمَّ اعْلِ النَّظَرَ حَقَّه بَاظِرا بِعَين الإنصاُّفِ، وَلَا تَكُنَّ مِمَّن يِنظُبِرُ فِي مَقَالَةِ أُصِحابِه وَمَنِ يُخْسِنُ ظُنَّهُ [بِهِ] نَظَرًا تَامًّا بِكُلِّ قَلْبِهِ ثُمٍّ يَنَظُرُ فِي مَقَالَةٍ خُصومِه وَمِمَّنْ يُسِيءُ طَنَّهُ بِهِ كَنظَرَ الشَّـزْرِ وَالْمُلَّاحَظـةِ، فَالنَّاظِيرُ بِعَينَ الْعَدَاوَةِ يَرَى الْمَحَاسِنَ مَسيَّاوَيَّ، والناظِرُ بِعَينِ الْمَحَبَّةِ عَكْسُه، وَمَا إِسَلِمَ مِنَ هَـذَا إِلَّا مَنِ أَرادَ اللَّهُ كُرامَتِه وَارتَضاه لِقَبُولَ الْحَقِّ، وَقَـدْ قِيـلَ {وَعَيْنُ الرِّضَـا عَنْ كُـلِّ عَيْبِ كَلِيلَــةْ \*\*\* كِمَــا أَنَّ عَيْنَ السُّـِـخْطٍ تُبْــدِي الْمَسَاوِيَا}، ۚ وَقَالَ ۗ آخَرُ {نَظَروا بِعَيْنِ عَـداوةٍ لَـوْ أَنَّهـا \*ُ\*\* عَينُ الرِّضَا لَاسْتَحْسَنُوا ما اسْتَقْبَحُوا}، فَإِذاً كَانَ هَذَا فِي غَينُ الرِّضَا لَاسْتَحْسَنُوا ما اسْتَقْبَحُوا}، فَإِذاً كَانَ هَذَا فِي نَظــر الْعَين الَّذِي يُــدْركُ إِلمِحسوِســاتٍ وَلَإِ يتَمَكَّن مِنِ المُكــاْبَرةِ يُفِيهَــاً، فَمَــا الظَّنُّ بنَظَــر الْقَلَبِ الَّذِي يُــدْرَكُ الْمَعَانِيَ الَّتِي هِيَ عُرْضَةُ الْمُكَابَرِةِ !، واللَّهُ الْمُسْتَعَانُ على مَعرَفةِ الْحَقِّ وقَبُولِه ورَدِّ الباطِّل وعَدَم الاغتِرار به، انتهى باختصار، وقيالَ إِبْنُ الْقَيَّمِ أَيضًا في (إعلام الموقعين): وَكُمْ مِنْ بَاطِلِ يُخْرِجُهُ الرَّرِجُلُ بِحُسْنِ لَفْظِهِ وَتَنْمِيقِهِ وَإِبْرَارِهِ فِي صُورَةِ حَقًّا، وَكَمْ مِنْ حَقٍّ يُخْرِجُهُ بِتَهْجِينِهِ وَسُوءٍ تَعْبِيرِهِ فِي صُورَةِ بَاطِلِكِ، وَمِنْ لَـهُ أَذْنَى ُوطْنَةٍ وَجِبْرَةٍ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ، بَـلُ هَـذَا أَغْلَبُ أَحْـوَالِ النَّاسِ... ثم قالَ -أي ابْنُ الْقَيِّمِ-: بِلْ مَنْ تِأَمِّلَ الْمَقَالَاتِ الْبَاطِلَةَ وَالْبَدَعَ كُلَّهَـا، وَجَدَهَا ۚ قَلْ أَخْرَجَهَا أَضْحَابُهَا فِي قُوَالِبَ مُسْتَحْسَنَةٍ وَكَسَوْهَا أَلْفَاطًا يَقْبَلُها بِهَا مَنْ لَِمْ يَعْـرِفْ حَقِيقَتَهَـِا. ۗ ثُم قـالَ -أي إِبْنُ الْقَيِّم-: وَلَقَـدْ رَأَى بَعْضُ الْمُلُوكِ كِأَنَّ أَسْنَانِهُ قَدْ سَـقَطَتْ، فَعَبَّرَهَـا لَـهُ مُعَبِّرُ بِمَوْتِ أَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ، وَأَقْضٍ أَهُ وَطِلَرَدَهُ، وَاسْتَدْعَى آخَرَ ُفَقِهَالَ لَهُ ۚ {لَا عَلَيْكُ، تَكُونُ أَطْوَلِ أَهْلِـكَ عُمْـرًا}، فَأَعْطَـاهُ وَأَكْرَمَـهُ وَقِرَّبَـهُ، فَاسْلِتَوْفَى ۖ إِأْيِ المُعَبِّرُ الآَخَـرُ] الْمَعْنَى وَّغَيَّرَ لَـهُ الْعِبَـارَةَ، وَأَخْـرَجَ الْمَعْنَى فِي قَـالِبٍ حَسَـنٍ، اُنْتَهِى اللهَ عَلَيْ وَقَالَتْ هَيْئَةُ النَّحَرِيلِ بِمركَلِ سِلفً للبحوث والدراسات (الذي يشرف عَليه َالشيخ محمـد بن

إبـراهيم السـعيدي "رئيس قسـم الدراسـات الإسـلامية بكلية المعلمين بمكية") في مقالةٍ لها بعنوان (عَـرْضُ ُوتَحلِيـلٌ لِكِتـابِ "السُّـعودِيَّةُ والحَـرِّبُ على داعش") عَ<mark>لِي</mark> <u>هِـذا الرابط</u>: وَالِخُلاصـةُ الـتي يجبُ أَنْ نُراعِيَهـا في نَقْـدِ الأِشخاص والْاتِّجاهـات والطُّوانَـفِ، [هيّ] الْانطِلاقُ في نَقْدِها مِنَ مَقُولاتِها، وِفَرْزُ ِذِلكَ مِنَ المُمارَساتِ البَشِريَّةِ التي هي عُرْضةُ لِلخَطَأِ والزَّلَلِ والتَّقصِيرِ، فالأصِلُ أَنَّ لا تُحاسَبَ الاتِّجاهاتُ والمذاهبُ بَمُجَرَّدٍ مُمارَساتِ أصحابها، بَـِل الأصــلُ مُحاسَبِيةُ الاتِّجاَهــاتِ مِمَّا تَتَبَنَّاه مِن رُؤًى وِأَفكَارٍ وتَصَوُّرِاتٍ، وَلْتَكُنِ المُمارَساتُ اَلىَشَرِيَّةُ قَرِينَـةً أُو أُمَـارةً تَحَمِـلُ البَـاجِثَ عَلى التفـتيش عن مُـوجِبٍ تلـك التَّصَرُّ فاتٍ، فقد تكونُ تلـك المُمارَسـأَتُ ناشِـئةً حَقًّا عن مَقـوِلَاتٍ مُقَـرَّرةٍ في المَـذهَبِ، وقـد لا تكـونُ، فَيكـونُ الحُكْمُ تأبِعًا لِلمَقَولاتِ لا مُجَرَّدِ المُمارَساتِ وَالتَّصَـرُّفاتِ [قالَ الشيخُ أبو سَلِمان الصوَمالي في (الإعانـة لطـالب الإفادة): ولا رَيُّبَ أَنَّ الطائفةَ تُنشُّبُ إَلَى أُقوالِ رجالِهــا وغُلَمائهـا. انتهى]. انتهى باختصـار. وقـالَ الشـيخُ أبـو الحسن علي الرملي (المشرف على مَعهَـدِ الـدِّينِ القَيِّم للدروس العِلميـَة والفتـاوي الشـرعية والتعليم عَن بُعْـدٍ على منهج أهـل الحـديث) في (التعليــو على الأجوبــة المفيدة): إنَّ طَرِيقَ الحَقِّ واحِدُ، والجَماعـةُ الناجيَـةُ عنـد اللهِ سُبحانَه وتَعالَى والطائفةُ المَنصورةُ هي واجِدةٌ، كَماً قالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ {لَا تَزَالُ طَأَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عِلَى إِلحَقِّ} واحِدةٌ؛ هذا أمـرٌ طـاهِرٌ لا خَفـاءَ فيـهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِأُصُولَ هِذَهِ الْفِرقَةِ، هذه الطَّائِفَةِ، فهـو مِن أَهلِهـا، ومَنْ خَالُفَ أُصلًا واحِـدًا مِن هـذه الأصـول فهـو مُبتَـدِعُ <mark>ضالٌ</mark> مُخالِفٌ لِهذه الطائفةِ ومُفَرِّقٌ لِجَماعةِ المُسلِمِين، لِأَنَّ اللَّهَ سُبِحانَه وتَعالَى أَمَرَنَا أِنْ نَجِتَمِـعَ على هـذا الطّريق، لم يَأْمُرْنا أَنْ نَجتَمِـعَ فَقَـطْ، لِاحِـظِ الفَـرْقَ بين فَهْمِ كَثِيرٍ مِن عامَّةِ النـاسِ وَبين مـا أرادَه اللـهُ سُــبَحانَه

وتَعالَى مِنَ ِالاجتِمـاع، أرادَ اللـهُ مِنَّا أَنْ نَجتَمِـعَ لَكِنْ على الحَقِّ ليسِ أيَّ اِجتِماع، قِالَ {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُــوا}، وَلَا تَفَرَّقُــوا عن مــاذا؟، عن حَبْــل اللَّهِ، تَمَسَّكُواْ بِحَبُّلُ اللَّهِ الذِّي هُو كِتابُهُ وسُـنَّةُ نَبِيُّهُ صَـلَى اللَّهِ اللَّهِ عليه وسلم، شَريعَتُه التي كانَ عليها السَّلَفُ الصالِحُ رَضِيَ اللهُ عنهم، تَمَسَّكوا بَها وَلَا تَتَفَرَّقُوا عنها، إِجتَمِعُوا عليها، هـذا هـو الاجتِمـاعُ المَطلـوبُ، أمَّا الاجتِمـاعُ على الحَقِّ والباطِل [مَعًا]، لا، هذا إجتِمـاعٌ مَرفـوضٌ، وعنـدما جِـاءً النَّبِيُّ صَـلَى اللَّه عليه وسَـلُم إلَى قُـرَيْشُ كـانوا مُجتَمِعِينَ ۗ فَفَرَّقَهُم على الْجِقِّ، فَرَّقَ بين الحَقِّ والباطِل، عُمَـرُ ۖ سُـمِّيَ (الفَـاروقَ) لِأَنَّه ۖ فَـرَّقِ بين الحَـقِّ والباطِـلِ، فَالتَّفَرِيقُ بِينِ الحَقِّ وَالباطِـلِ مَطلَـوبٌ وواجِبٌ شَـرعِيٌّ، القرآنَ شُـمُّيَ (فُرَقانَـا) لِأَنَّه فَـرَّقَ بِينِ الْخَـقِّ والباطِـل، التَّفَريقُ بينِ الحَقِّ والباطِل مَطلُوبٌ، وَالتَّمبِيزُ بَينِ الحَقِّ والباطِّلُ وَأَهَلِ الْحَـقِّ وَ[أَهـل] الباطِـلُ مَطلُبُوبٌ وواجِبٌ شَرعِيٌّ لِيَحْيَا مَنْ حَيَّ غَن بَيِّنَةٍ وَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، بِخِلافِ طَرِيقِةِ المُمَيِّعةِ مِمَّن يُحاولون چَمْعَ الناِس سَـوَاءُ كَانَ على الطّريق الِمُستَقِيم أو على طَرُق الضَّلالِ، نُعِوذُ بِاللَّهِ؛ إِذَنِ الواجِبُ أَنْ يَكُونَ الشَّخصُ على مَنهَجِ السَّـلَفِ الصالح رُضِيَ اللَّهُ عَنهم وأنْ يَكُونَ مِع هَذْهُ الطائفةِ المَنصَـــوَرةِ وَالفِرقــةِ الناجِيَــةِ على أصُــولهم وعلى طِّرِيقِهم، فَمَن خالَفَهم فِي أصلِ واحِدٍ فليس هو منهمٍ؛ وأيُّ جَماعةٍ تَجتَمِعُ على أصل مُخالِفٍ لأصولٍ أهل السُّنَّةِ وَالْجَماعِـةِ فهي فِرقــةٌ مِنَ الفِــرَقُ الضــالَّةِ، لَا يَجــوزُ لِلْمُسـلِمِ أَنْ يَّنتَّمِيَ ۖ إِليهِـاً، وَمَنَ اِنتَّمَى إليهِـاً فهــو مِنَ أَهلِها ويَأْخُـذِ خُكْمَهـاٍ، إِنْ كِـانَ هـِذا الأصـِلُ كُفرِيًّا يَكفُـرُ، وإنَّ كَانَ الأصلُ بِدَعِيًّا يُبَدِّعُ ويَكُونُ مُبتَـدِعًا؛ هَكَـذَا الحُكْمُ عَلَى الجَمِاعاتِ وعلى الأفرادِ، نَنظُرُ إلى أصولِهم، فإنْ وافَقَتْ أَصولَ أَهـل السُّـنَّةِ وَالجَماعـةِ كـانوا مِن أَهلِهـا، وإنْ خالَفَتْ أصولَ أهلِ السُّنَّةِ والجَماعـةِ لم يكونـوا مِن

أَهلِها حتى وِلو في أُصلِ واحِدٍ، القَضِيَّةُ لَيسَتْ قَضِيَّةَ عَدَدٍ (واحِدٍ أُو اِتْنَيْنَ أُو ثَلَاثَةٍ أُو أُربَعِةٍ) كَما يَقُولُ بَعضُ رُؤوسِ الفِـرَقِ المُعامِبِرِينِ {لاَ يَخـَـرُجُ الشَّبِـخَصُ مِنَ إِلْسَّلَفِيَّةِ حتى يُخالِفَ أُصلَينَ ثَلاثةً أُربَعةً } مـا أَدْرِي (إِلَى أَيْنَ يَنْتَهَٰي الْعَدَّدُ مُعهم!) [قالَ الشَّيْخُ عَبدُاللَـه الْخَلِيفي في (إِتَقُويمُ المُعاصِرِينِ): وبَعضُهم ِيُرَدِّدُ {إِنَّ مَنْهَجَ أَهــل السُّنَّةِ [هـو] أَنَّ الرَّجُـلَ لا يَسـقُطُ بِبِدعـةٍ أَو بِـدَعَتَين}، وهذا مع بُطلإنِه مَفهُومُـه (أنَّ الرَّجُـلَ يَسـقُطُ بِـأكثَرَ مِن دلك)، ما بالَكم لا تُسَـقِطون مَن حَـرَّفَ عامَّةَ الصِّـفَاتِ وقِــالَ بِالْإِرجِـاءِ والجَــيِّرِ وَبقَــولِ قَوْمِــه الجَهمِيَّةِ في الثُّبُــوَّاتِ، وكــان قُبوريًّا أو خُرافِيًّا؛ وبَعضُــهم يَقــِولُ {قَاعِدَةُ (مَنَ لَم يُبَدِّع الْمُبتَدِعَ فَهُ و مُبتَدِعٌ) إِنَّمَا تَنطَبِقُ على مَن كـانَ دَيدَنُـه البِـدَغَ}، فَيَـا لَيْتَ شِـعْرِي مَن إِذِا جُمِعَتْ أَخطاؤُه الْعَقَدِيَّةُ في كِتابِ واحِدٍ قارَبَتِ الْمِائَةِ أَلَا يَكُونُ دَيْدَنُه البِدعـة؟!، فَمَن عَطَّلَ عَامَّة الصِّـفاتِ وقـالَ بِالتَّبَرُّكِ والتَّوَسُّلِ وشَدِّ الرِّحالِ [أَيْ إِلَى القُبور] وِعَقائـدِ الْأَشَاعِرَةِ أَلَا يُقَالُ ۖ {دَيْدَنُه البِدَعُ}، هَذا مع العِلْمَ أَنَّ هــذا الشَّرطُ حادِثُ؛ وبَعضُهم يَقـولُ {هـؤلاءِ لم يَـدْعوا إلى بِـذِعِهُم}) وَيَـلٍ لَيْتَ شِـغُرِي هِـلْ يَحِصُـرُ أَهـلُ البِـدَع في الدُّعاَّةِ فَقَطُّ إِلَّا جَاهِلٌ؟، وأَيُّ دَعوةٍ أَبلَغُ مِن إِيجاْبِ البِدَعِ (كَما قالَ النَّوَوِيُّ في مُقِدِّمـةِ "المَحِمُـوعُ" أَنَّ مِنَ البِـدَع الواجِبــةِ تَعَلَّمَ "عِلْمَ الكَلِام")، وأيُّ دَعــوةٍ أبلَــغُ مِنَ الاُحتِجاجِ لِلْمَولِدِ النَّبَويِّ [أيْ لِلاحتِفالِ بِه] مع الاعتِـرافٍ أَنَّه لَم يَسَبِقُه إَلَى ذَلَكَ أَحَـدُ (َكَمـاً فَعَـلَ أَبِنُ حَجَـرٍ)، وأَيُّ دَعوةٍ إبلَغُ مِن كِتابِ (دَفْعُ شُـبَهِ التَّشـبِيهِ بِـلِّكُفِّ التَّنزيـهِ) لِابْنِ الْجَوْزِيِّ الذي نَصَرَ فيـه مَـذاهِبِ المُعَطَلـةِ بابًـا بِابًـا وشَنَّعَ على المُحالِفِين تَشنِيعًا عَظِيمًا؛ و[قَـدْ] قـالَ أَبُـو مُّحَمَّدِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ في كِتابِ (الجامِعُ) {ومِنَ قُولَ أَهْلَ السُّنَّةِ ۚ (إِنَّهَ لَا يُعَذَرُ مَن أَدَّاهِ أَجِبِهَاذُهِ إِلَى بِدعَةٍ، لِأَنَّ الخَوارِجَ اِجتَهَدوا في التَّأْوِيـلِ فَلَمْ يُعـذَروا)}، وهـذا قِيَاسٌ صَحِيحٌ، انتهى باختصار، وقالَ الشَّيخُ يـزن الغـانم في هذا الرابط: يَجِبُ أَنْ نُفَـرِّقَ بَيْنَ مَن وَقَـعَ في بدعـةٍ أو أَخْطأ مِن عُلَماءِ السَّلفِ -أهلِ السُّنَّةِ وِالْجِماعةِ- الذِين يَنطَلِقون في اِسـتِدلالِهم مِنَ الحَـدِيثِ والأثَـرِ، وبَيْنَ مَن وَقَعَۥٍٕ في بِدعةٍ مِن أهل الأهواءِ والبَـدَعَ الَّـذِينَ يِنطَّلِقِـون مِن أصول وقواعِدَ مُبتَدَعَةٍ، أو مَنْهَج غَير مَنْهَج أهل السُّنَّةِ والَّجَماَّ عِجِّ، انتهى] إِن ثَم يَقالَ -أي الشيخُ إلِرملِي-: إِنْ كِـَـانَ أَصــلُهُم هــدا دَلَّتْ أَدِلِّهُ الشَّــرَع على أَنَّه ِكُفْــرٌ فَتَكفُرُ الجَماعةُ ويُحكَمُ عليها بِأَنَّها جَماعَةُ كَافِرةٌ؛ أمَّا إذاً كانَ هَذا الْأصلُ بِدَّعةً فَٰيُحكِّمُ عَلى الْجَماعة بِأَنَّهاَ مُبتَدِعـَةٌ ومَن اِنتَمَى البيّهم فإنّه مُبتَـدِعُ، انتهى باختصـار، وقـالَ الْشَيْخُ الأَلْبَانِيُّ فَي (حَجَّةُ النَّبِيِّ صلَى الله عليه وسلم): يَجِبُ أَن يُعلَمَ أَنَّ أَصغَرَ بِدعةٍ يَأْتِي الرَّجُلُ بِهِـا فِي الـدِّين هي مُحَرَّمةُ، فليس في البِدَع -كما يَتَوَّهَمُ البِعضُ- ما هو في رُتبةِ المَكروه فَقَطْ، كَيفَ ورسـولَ الْلِـهِ صـلَّى اللـهُ علِيه وسٍلم يقـول {كُـلُّ بِدْعَةٍ ضَـلَالَةُ، وَكُـلُّ ضَـلَالَةٍ فِي النَّارِ} أَيْ صَاحِبَهَا [قالَ الشيخُ عبدُالرحمَن بن حسن بن محمَّدٍ بن عبـدالُوهابِ في (فيتَح المجيـد): وضـابطُها [أي صَابِطُ الْكَبِيرَةِ] مِا قِالَه الْمُحَقِّقُونِ مِنَ العلَّمَاءِ ۚ {كُلُّ ذَنْتِ خَتَمَٰـهُ اللَّهُ بِنَـاً ۗ أَوْ لَعْنَـةٍ أَوْ غَضَـبٍ أَوْ عَـذَابٍ}، زَادَ شَـيخُ الإسلام ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَـه اللـهُ {أَوْ نَفْي الإِيمَـان}، قُلتُ [والكَلامُ ما زالَ لِصاحِبِ (فتح المجيد)]، ومَن بَـرِئَ منـه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أو قالَ [فيه] {لَيْسَ مِّنَّا مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا}، انتهِى، وقَـالَ الشـيخُ محمـد بنُ إُبــراهْيم بن عبــداللطيف آل الشَــيخ (رئيسَ القضــاةَ وَمفَـتَى الْدَيارِ السعودية ت1389هــ): الْكَبِيرَةُ هي ما يُوعِّدَ علِيه بغَضَبِ أو لَعْنَةٍ أو رُتِّبَ علِيه عِقابٌ ٍ في الــدُّنيا أُو عَذابٌ في الآَخِـرةِ وهـو دُونَ الشِّـركِ والكَفـر، انتهى مَن (فتاوي ورسائلُ الشيخ مُحمد بن إبراهيم)]، وقُـد حَقَّقَ هذا أَنَمَّ تحقيـةِ الإمـامُ الشَّـاطِبِيُّ رَحِمَـه اللـهُ في

كِتابه العَظِيم (الاعتصام)، انتهى باختصار، وقـالَ مركـزُ الفتــوى بموقــع إســلام ويب التــابع لإدارة الــدعوة والإرشاد الديني بـوزارة الأوقـاف والشـِؤون الإسـلامية بدولـة قطـر <u>في هـذا الرابط</u>: فالشِّـركُِ هـو أَقبَحُ ذَنبِ عُصِيَ اللَّهُ ِتَعَالَى بِهِ، ويَلِيهِ في الْقُبِحِ الَّبِدعَـَّةُ، ثمّ الكَبيرةُ، ثم تَأْتِي بَعْدَ ذلكِ الصِغيرةُ... ثم قالَ -أيْ مركــزُ الفتـوّى-: جِنْسُ البِـدَعِ أَخطَـرُ مِن جِنْسَ المَعاصِـي، ولاّ يَعنِي ذَلك أَنَّ كُلَّ بِدعةٍ أَكبَرُ مِنَ كُلِّ كبيرةٍ. انتهى. وقالَ الشِيخُ سالم الطويل في مقالة له بعنوانُ (البدَعـةُ أَشَـدُّ وأَعْلَظُ مِنَ الكَبائرِ) على موقعـه <u>في هـذِا الرابط</u>: البـدَعُ وَإِنْ كَانَتْ َ أَشِدَّ وَأَعْلِظَ مِنَ الكِبائرِ، لَكِيْ لَيسَتْ بِالضَّرورةِ أَنَّ تَكُونَ كُلُّ بِدعَةٍ أَشَدَّ وَأَعْلَظَ مِنْ كُلِّ كَبِيرةٍ... ثم قُـالَ -أي الشيخُ الطويــل-: وسُـئِلَ الشِـيخُ زيــدُ بنُ هــادي المِّـدخلِي جِّفِظـَهُ اللَّـهُ {َهَـلْ يَصِـحُ أَنْ يُقَـالَ (إِنَّ بَعضَ الكَبِائرِ أَشَدُّ إِنْمًا مِن بَعِض البِدَع)؟}، فأجابَ وَفَّقُـه اللِـهُ تَعالَٰى ۚ {نَعَمْۥ ۚ فَقَتْلُ النَّفس الْمُؤْمِنةِ أَشَدُّ إِثمًا مِنَ الـذِّكر الجَمــاعِيِّ المُبتَــدَع}، انتهى باختصــار، وقــالَ مَوقِــعُ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخُ محمـد صالح المنجد <u>في هذا الرابط</u>: البدع كلها ضلال وصاحبها متوعد بالنارب ثيم قالَ أيْ مَوقِكُ (الإسلامُ سؤالٌ وِجَوابٌ)-: ولا يَشُكُّ مَن لَهِ عِلَمٌ بِالشَّرِيعَةِ وَأَجِوالَ الْفِرَق أَنَّ بِدعِةَ الرَّفْضِ المَحِضِ أَوِ اللِّلَّجَهُّمِ المَحِضِ أَو نَحو ذلك، هي شَرِّ مِن جَرائم ۣأصحابِ الذّنوبِ كشُرْبٍ الخِمْـر ونَحـو َذَلَـكُ؛ كُمـَا لَا يَشُـكُ مَن لَـه عَقـلُ وِدِينٌ أَنَّ كَبـائرَ الإثم كـالزِّنَۍ والسَّـرقةِ ونحـو ذلـكٍ شَـرٌّ مِن كَثِـير مِن بـدَع الأعمَـال كَالاحتِفَـالِ بِالمَوْلِـدِ أو الـذِّكرِ الجَمـاعِيِّ ونَحـوِ ذلك. انتهى.

(4)وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُـولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبُرَةَ، فَقَالَ {السَّـلَامُ

عَلَيْكُمْ دِارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُـونَ، وَدِدْتُ أَنَّا يَقَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانِنَا} ، قِـالُوا {أُوَ لَسْـنَا إِخْوَانَـكَ يَـا رَ سُولَ اللَّهِ؟}، قَالَ ﴿أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَّمْ يَأْتُوا بَعْـدُ}، فَقَـالُوا {كَيْـفَ تَعْـرِفُ مَنْ لَمْ يَـأْتِ بَعْـدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رِسُولَ اللَّهِ؟}، فَقَالَ {أَرَأَيْتَ لَوْ ٍأَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ طَهْـرَيْ خَيْـلَ دُهْمَ بُهْمِ [َأَيْ لَـهُ خَيْـلُ فَي جِبَاهِها وقَوَائمِها بِيَاصٌ، فِي وَسَطِ خَيْلِ سُودٍ سَوَادًا كَامِلًا لَا بَيَاضِيَ فَي لَوْنِها ]، أَلَا يَغْرَفِ خَيْلَهُ؟ ۖ}، قَالُوا {بَلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ}، قَالَ {فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ [أَيْ أَتَقَدَّمُهُمْ] عَلَى الْحَوْض، أَلَا الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ [أَيْ أَتَقَدَّمُهُمْ] عَلَى الْحَوْض، أَلَا لَيُخَادَنَ [أَيْ لَيُطْرَدَنَ ] رِجَالٌ عَنْ جَوْضِي كَمَا يُدَادُ الْبَعِيرُ الضَّإِلَّ، أَنَادِيهِمْ ِ(أَلَا هَلَمَّ)، فَيُقَالُ ۚ [َإِنَّهُمْ قَدْ يَدَّلُوا بَعْدَكَ)، فَـأْقُولُ (سُبِحْقًا سُـحْقًا)}. انِتهى. وَرَوَي الْبُخِـارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ {بَيْنَـا أَنَـا قَـِائِمٌ إِذَا رُمْـرَةٌ [أَيْ جَمَاعَـةٌ] حَتَّى إِذَا عَـِرَفْتُهُمْ خَـرَجَ رَجُـلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَـالَ (هَلُمَّ)، فَقَلْتُ اِلْيْنَ)، قِالَ (إِلَى النَّآرِ وَالْلَّهِ)َ، قُلِّتُ (وَمَا شَأْنُهُمْ)، قَالَ (إِنَّهُمُ اِرْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَـرَى)، ثُمَّ إِذَا عَانَ ﴿ الْهُمْ أِرْحَادٍ بَحَدَ الْحَادِ الْحَدِيِّ الْحَدِيْ الْمُلْمَّ وَالْلِّهِ وَالْلِّهِ وَالْلِّهِ الْ زُمْــرَةُ حَتَّى إِذَا عَــرَفْتُهُمْ خَــرَجَ رَجُــلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهُمْ فَقَــالَ ﴿هَلُمَّ)، قُلْتُ (أَيْنَ)، قَــالِ (إِلَى النِّارِ وَاللَّهِ)، قُلْتُ (مَا شَانُهُمْ) ِ، قِالَ (إِنَّهُمُ اِرْتَـدُّولٍ بَعْدِكِ عَلَى أَذْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى)، فَلَا إِرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْـلُ هَمَـلِ النَّعَمَّ } ـ انتِهِي، ُوقَـالَ ِأُبِـو العبـاسِ الْقُرْطُـبِي (ت656هــ) في َ الْمُفْهِمُ لِمَـا أَشْـكَلَ مِنْ تَلْجِيسَ كِتَـابٍ مُسْـلِم): قَوْلِـهِ (الْمُفْهِمُ لِمَـا أَشْـكَلَ مِنْ تَلْجِيسَ كِتَـابٍ مُسْـلِم): قَوْلِـهِ { كَمَا يُذَادُ إِلْبَعِيرُ الصَّالِّ}، وَجْهُ التَّشْبِيهِ أَنَّ أَصْحَابٍ الإبل إِذَا ۚ وَرَدُوا الْمِيَـاةِ بِإِبلِهِمُ ازَّدَحَمَتِ الْإِبلَلُ عِنْـدَ الْإِـوُرُودِ، فَيَكُونُ فِيهَا الضَّالَّ وَالْغَـرِيبُ، وَكُـلُّ وَاحِـدٍ مِنْ أَصْحَابِ الإبِلِّ يَدْفَعُهُ عَنْ إِبِلِهِ حَتَّى تَشْـرَبِّ إِبِلُـهُ، فَيَكْثُـرُ ضَارِبُوهُ وَدَافِعُوهُ، حَتَّى لَقَدْ صَالِ هَذَا مَثَلًا شَائِعًا، قَالَ الْحَجَّاجُ ودايكون. عن عَرَاقِ {وَلَأَضْرِبَنَّكُمْ ضَرْبَ غَرَائِبِ الإِبِلِ}، انتهى

باختصار. وقَالَ ابْنُ حَجَر فِي (فَتْحُ الباري): قِالَ النَّوَويُّ [في (شِــرح صــحِيح مســلم)] {قِيــلِ (الْمُنَــافِقُونَ -وَالْمُرْتَدُّونَ، يَجُوزُ ٍ أَنْ بِيُحْشَرُوا بِالْلَّغُرَّةِ وَالتَّحْجِيـلِ لِكَـوْنِهِمْ مِنْ جُمْلَـةِ الأُمَّةِ [أَيْ أُمَّةِ الإَجَابِـةِ]، فَيُنَـادِيهِمْ [أي الِنـبيُّ صَلَّى اللَّهِ عليبَهٍ وسَلمً] مِنْ أَجْـَلَ السِّـيَمَّا الَّتِي عَلَيْهِمْ، فَيُقَالَ "إِنَّهُمْ بَدَّلُواً بَعْدَكَ ")}. انتهى باختصار، وقالَ أبنُ المُلَقِّن (تَ4ُ80هـــ) في (التوضــيحِ لشــرح الجِــامع الصحيح): الْغُـرَّةُ بَيَـاضُ ۚ فِي جَبْهَـةِ إِلْفَـرَيِس، ۗ وَالتَّحْجِيـلُ بَيَاصٌ فِي يَدَيْهَا ۗ وَرَجْلَيْهَا ۗ، فَسُـمِّيَ النُّورُ الَّذِي يَكُـونُ فِي مَوَاضِعَ الْوُضُوءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَرًّا وَتَحْجِيلًا، تَشْبِيهًا بَــَذِلِكَ. ابِتَّهِيْ. وقِالَ الشَّاطِبِيُّ في (الْاعتَصام): وَالْأَطْهَـرُ أَنَّهُمْ [أي الْمَِطْـرُودِينَ عَن الْحَـوْض] مِنَ الـدُّاخِلِيَنَ فِي غِمَـار هَذِهِ الأُمَّةِ [أَيُّ ٍ أُمَّةِ الْإِجَابَةِ]... ثم قـالَ -أي البِشّـاطِبيُّ-: قَوْلِهِ ۚ { قَـٰذٌ بَـٰدُّلُوا بَعْـٰذُكِ } لَٰإَقْـٰرَبُ ۚ مَا يُخْمَـٰلُ عَلَيْـهِ تَبْـٰدِيلُ السُّـنَّةِ، وَهُـوَ وَآقِـعُ عَلَى أَهْـلَ الْبِـدَعِ. انتَهِى بَاخَتصـاًر. وقالَ بدرُ الدين العيني (ت5ِ55هــ) في (عمدة القـاري شَرِحِ صحيحِ البّخارِي) ـُ قَالَ أَبُو عُمَـرَ [في (الاسـتذكار)] {كُـلَّ مَنْ أَجْـدَثَ فِي الـدِّينِ فَهُـوَ مِنَ ِالْمَطْـرُودِيِنَ عَن الْحَوْضِ، كَالْخَوَارِج َوَالـرَّوَافِض <mark>وَسَـائِر أَصْـحَابِ الْأَهْـوَاءِ،</mark> وَكَـذَلِكِ الظّلَمَـِةُ الْمُسْـرِفُونَ فِي الْجَـوْرِ وَطَمْسِ الْحَـقِّ وَالْمُعْلِنُونَ بِالْكَبَائِر}... ثم قالَ -أي العيني-: قَوْلُهُ {بَيْنِا أَنَا قَائِمٌ} الْمُرَادَ هُوَ بِقِيَامُهُ عَلَى الْجَـوْضِ... ثم قِـالَ -أي العيني ۖ: قَوْلُهُ ۚ {فَلَا أَرِاهُ} أَيْ فَلَا أَظُنُّ أَمْرَهُمْ أَنَّهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمْ، وَهُوَ مَـا يُتْـرَكُ مُهْمَلًا لَا يُتَعَهَّدُ وَلَا يُـيْرْعَى جَتَّى يَضِـيعَ وَيَهْلَـكَ، أَيْ لَا يَخْلُصُ مِنْهُمْ مَن النَّارِ إِلَّا قَلِيلٌ، انتهى بِاختصـار، وقـالَتْ حنـان بنتُ علي ً اليماني في (إعلام الأنام بشـرح كتـاب فِضـل الإِسـلام، بتقريظ الشيخُ صالح الفِوزان): قالَ [أي النبيُّ صلى بتعریب الله علیه وسلم] {فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْـلُ هَمَـلٍ اللَّهَ عليه وسلم] {فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْـلُ هَمَـلٍ النَّعَمِ}، والمَعْنَى، فلا أَظُنُّ أَنْ يَرِدَ على الحَوضِ إِلَّا مِثْـلُ

هَمَيلِ النَّعَمِ، يَعْنِي أَنَّهِم عَدَدٌ قِليلٌ، لأنَّ الإبلَ المُهمَلةَ بِالنِّسِبِةِ إِلَى الْمَرْعِيَّةِ قَلِيلةٌ جِدًّا، انتهى باختُصار، وقَـالَ النَّوَوِيُّ في (شـرح صـحيح مسـلم): قِبِـلَ، هَــؤُلَاءِ [أي المَطِّــرُودون عَن الْحَــوْضَ] صِــنْفَانٍ؛ َأَحَــَدُهُمَا ۖعُصَبِـاةٌ المستورون من السَّبِقَامَةِ لَا عَن الْإِسْلَامِ (وَهَـؤُلَاءِ مُبَـدِّلُونَ مُرْتَدُّونَ عَن الاسْتِقَامَةِ لَا عَن الْإِسْلَامِ (وَهَـؤُلَاءِ مُبَـدِّلُونَ لِلاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ بِالِسَّيِّئَةِ)؛ وَالنَّانِي مُرْتَـدُّونَ إِلَى الْكُفْـرِ حَقِيقَةً نَاكِصُـونَ عَلَى أَعْقَـابِهِمْ؛ وَاسْـمُ التُّبْـدِيلِ يَشْـمَلُ الصِّنْفَيْنِ. انتهى. وقالَ الشيخُ أبنُ جبرين (عضو الإفتـاء بالرئاسة العامّة للبحوث العلمية والإقتاء) في (شرح العقيدة الطّحَاويَّةِ)؛ ولا شَكَّ أنَّ النِين يَردُونِ عليه هُمْ أَهْلُ النِّباعِ لا أَهْلُ الإِبْتِداع، أَهْلُ الاتِّباعِ لا أَهْلُ الإِبْتِداع، ولِأَجْلِ ذلك يُرَدُّ المُبتَدِعةُ والمُرتَدُّون، الذِين أحدَثواً. انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ ربيع المدخلي (رئيسُ قسم السُّنَّةِ بِالْدِراْسِاتِ العليا في الجامعة الْإِسـلِّاميةً بالمِدينـة المنـورة) في مقالـة بعنـوان (وُجـوبُ الاتّبـاع والتَّحَدِير مِن مِطَاهر الشِّرِكِ والابتِداعِ) على موقعـه <u>في</u> <u>هَٰذا الرِّابَط</u>َ: ۚ إِنَّ الفِرَقِ الضَّالَةَ ِالـتي ۣ أَخْبَـرَ عنهاٍ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلِامُ، وأنَّهَا كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا مَا كانَ عليهَ رسولُ اللَّهِ وأَصْحاَبُه، هـذهَ الفِـرَقُ يِبـدَأَتْ مِن آواخــر عَصْــر الصَّــَحابةِ، ثم اِنْتَشَــرَتْ وَتَّفَشَّــتْ فَي المُجتَمَعـاتِ الإسـلامِيَّةِ، حتَّىِ صـارَ أكثَـرُ المسـِلمِينِ لا يَخرُجون عن هذه الفِرَق، وقَلِيّ مَن هو على ما كان عليه رَسولُ اللهِ وَأَصحابُهِ وَهُمُ الطَّائفةُ النَّآجِيَـةُ والمنصّـورةُ. انتهىً، وقالَ الشيخُ إينهاب شاهين (عضو مجلس شوري الدُّعُوة السلَّفيةِ) فَي مَقالـة لـه بَعنـوان (شَـعرِةٌ بَيْضَـاءُ في جَسَدِ ثَوْرِ أَسْـوَدَ ) على ه<u>ـذا الرابط</u>ُ: عنـد التَّأَمُّلِ في الواقِع مِن حَوْلِنـا، يَـرَى النـاظِرُ أَنَّ الْهُـلَ السُّـنَّةِ، مَثَلُهم كَالِّشُّغْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَسَدِ الثَّوْرَ الأَسْوَدِ، وإنْ كانِتْ هَذهُ الشَّـعرةُ بِالْمُقَارَنِـةِ لِلْكُمُّ الْهَائــلُ مِن شَـعْرِ الثَّوْرِ هَي شَعرةً واحِدةً، ولكنَّها شَعرةٌ بَيْضَاءُ وَحِيدةٌ مُضِـيئةٌ وَسَـطِ

الظُّلام الحالِـكِ في جَسَـدِ الثَّوْرِ[قـالَ الشـيخُ محمـد بن عبــدالْلطيف بَن عَبـِـدالرحِمنِ بن حسٍـِن بنِ محمــدٍ بن عبِـدالوهِاب: ومَن تَأَمَّلَ اللَّهِـرَآنَ والسُّـيَّةَ وكِّلامَ مُحَقِّقِي سَلَفٍ الْأُمَّةِ، عَلِّمَ يَقِينًا ۚ أَنَّ أَكثَرَ الخَلقِ إِلَّا مَنِ شَاءَ اللَّهُ، قَـرِدُ أَعرَضِـوا عَن وَاضِـح الْمَحَجَّةِ [الْمِحَجَّةُ هي جَـادَّةُ الطّريقِ ۚ (أَيْ وَسَطِّهَا)، والمّرادُ بها الطّريقُ المُسـتَقِيمُ]، وِسَلِكُوا طِلْرِيلَقِ البَاطِلِ ونَهْجِه، وجَعَلُوا مُصاحَبةً ۚ عُجِيًّادِ الْقُبُورِ وَأُهِلَ الْبِدَعِ وَالْفُجُورِ دِينًا يَدِينُونِ بِه، وَخُلُقًا وَلُقُا يَدِينُونِ بِه، وَخُلُقًا حَسَنًا يَتَخَلَّقُونِ بِه، ويَقولون {فَلَانُ لَهِ عَقْبِلٌ مَعِيشِيٍّيُّ، يَعِيشُ به مع النَّاسِ}، وَمَن كَـانَتْ لَـه غَيْـرَةٌ -وَلَـوْ قَلَّتْ-غِهو عندهم مَرْفوضٌ ٍ وِمَنْبُوذٌ، فَما أَعْظَمَها مِن بَلِيَّةٍ! وما أَصْعَبَها مِن رَزِيَّةٍ!، وأمَّا حَقِيقةُ دَعوةٍ الرَّسولِ صَلَّى الله عليه وسِلم وما جاءَ به مِنَ الهُدَى والنُّورِ، فعَزَيزٌ -واللـهِ-مِّن يِعْرَفُها أَو يَـدْريها، وإَلعـاْرِفُ لَهَـا مِّنَ النـاْسَ الْليَـوْمَ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الجِلْدِ الأُسْوِدِ وكَالْكِبْرِيتِ الأَحْمَـرِ [يَعْنِي أَنَّهِ يَنْدِرُ وُجُـودُ هـذا العارفِ اليَـوِمَ]، لمِ يَبْـقَ إلَّا رُسُومٌ [أَيْ آثَارُ] قَدْ دَرَسَتْ [أَيْ بَلِّبَتْ]، وَأَعْلَامٌ قَـدْ عَفَتْ [أَي النُّمَحَتْ] وسَفَتْ [أَيْ نَثَـرَتِ النُّرَابَ] عليهـا عَواصِـفُ الهَـوَى وطَمَسَـنْها مَحَبُّهُ الـدُّنْيَا والَّحُظـوظُ النَّفسَـاَنِيَّهُ، فَمَن فَتَحَ اللَّهُ عَيْنَ بَصِيرَتِه وَرَزَقِه ۖ مَعِرفَـةً لِلحَـقِّ وتَمَيُّزًا له فَلْيَنْجُ بِنَفْسِه وَلَّيَشُحَّ بَدِينِـه [أَيْ وَلْيَحْرِصْ على دِينِـه] ويَتَباعَـدْ عَمَّن نَكَبَ عن إِلصِّـراطِ المُسـتَقِيم وآثَـرَ عليـه مُوالاةَ أَهِلِ الْجَحِيمِ، نَسَأَلُ اللَّهَ السَّلامةَ وَالْعَافِيَةَ، انتهى بِاخْتِصارِ مِن (اللَّأُرَرِ السَّنِيَّةِ في الأجِوبِةِ النَّجْدِيَّةِ). وقــالَ الشيخُ حمـود التـويجري (الـذيّ تـولّيَ القضـاَءَ في بلـدة رحيمة بالمنطقة الشرقية، ثم في بلدة الـزلفي، وكـان الشِيخُ ابنُ بـاز مُجِبًّا لِله، قارئًا لكُتُبـه، وقَـدٍّمَ لبعضِهِا، وبَكَى عليه عندما تُـوُفِّيَ -عـامَ 1413هــ- وأمَّ المُصَـلَين للَّصلاةِ عليـه) فِي كتَّابِـهُ (غربـة الإسـلام): وأمَّا الغُرَبـاءُ فَهُمْ أَهِلُ الشُّنَّةِ والجَماعَةِ، وَهُمُ الطائفَةُ المَنصورةُ،

والفِرقةُ الناجِيَةُ مِن ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَـةً كُلُّهـا تَنتَسِبُ الله الإسلام... ثم قالَ -أي الشيخُ التويجري: فالفِرقـةُ الناجِيَـةُ بين جَمِيـع المُنتَسِبِين إلى الإسلام كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الجِلْدِ الأَسْوِدِ، فهم غُرَباءُ بين المُنتَسِبِين إلى الإسلام، فَضلًا عن أعداءِ الإسلام مِن سائر الأُمَم، إلى الإسلام، فَضلًا عن أعداءِ الإسلام مِن سائر الأُمَم، انتهى أنتهى أن الشَّنَةِ غُرَبَاءُ، وَيَ الشَّنِ عُرَبَاءُ، الشَّنَةِ غُرَبَاءُ، الشَّنَةِ عُرَبَاءُ، الشَّنَةِ عُرَبَاءُ، الشَّنَةِ النَّوْرِ الأَسْـودِ، انتهى باختصار،

(5)وَرَوَى الْبُخَـارِيُّ فِي صَـجِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّهُ عَِنْـهُ أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ {نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَـارِ جَهَنَّمَ}ً، قِيـلَ {يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، إِنَّ كَـانَتْ لِكَافِيَـةً} ، قَـالَ {فُضِّـلَتْ عَلَيْهِنَّ رسوں انتوا بَلُ مَا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا}، انتهى، وَرَوَى بِيسْعَةٍ وَسِئِّينَ جُـزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا}، انتهى، وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ يَشِيرِ قَـالَ قَـالَ مَسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ يَشِيرِ قَـالَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنَّ أَهْرِوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَــذَاِّبًا مِنْ لَــهُ نَعْلَانِ وَشِــَرَاكَانِ ۚ [اَلْنَّعْــلُ هُــوَ الْجِــذَاءُ، والشِّرَاكُ هُـوَ السَّيْرُ الَّذِي يَكُـونُ فِي النَّعْـلِ عَلَى طَهْـرِ الْقَدَم] مِنْ نَارَ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ [وهو إِنَاءٌ يُغْلِي فيه المِاءُ]، مَا يَـرَى أَنَّ أَحَـدًا أَشِـدُ مِنْـهُ عَذَابًا، وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا}. انتهى َ وقالَ الشيخُ حمـود التويجري (الذي تَوَلَّى القَضاءَ في بَلدَةِ رحيمة بِالْمِنطَقَةِ الشِّـرقِيَّةِ، ثم فَي بَلـدةِ الـزلفي، وكـانَ الشـيخُ ابنُ بـاز مُحِيًّا لَّهُ، قَارِئًا لكُتُبه، وقَدِّمَ لِبَعضِيهاً، وبَكَى عليـه عنـدما مَجِبَ عَدَ. كَارَكَ كَنْ عَلَيْهِ ) فَي تُوُفِّيَ - عِامَ 1413هـ - وأَمَّ الْمُصَيِّلِينَ لِلْصَّلِاةِ عليه) في كِتَابِهُ (غُرِبةُ الإسلام، بِتَقدِيم الشّيخ عبدِالكريمِ بن حمود التـويجرِي): وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَـا عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أبه قـالَ {ْيَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ بِيَوْمَ الْقِيَامَةِ...} فَذُكِرَ الْحَـدِيثُ وفيه { حَتَّى ۚ إِذَا فَــرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَــاءِ بَيْنَ الْعِبَــادِ، وَأَرَادَ أَنْ

يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَـرَ الْمَلَائِكَـةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِـأَثَرِ السَّـجُودِ، تَأْكُـلُ النَّارُ إِبْنَ آدَمَ إِلَّا أَنَــرَ السَّـجُودِ، اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَنْـرَ السَّـجُودِ، فَي السَّجُودِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَنْـرَ السَّـجُودِ، فَي النَّارِ قَـدِ امْتَحَشُـوا [قَـالَ ابْنُ حَجَـر فِي فَيُخْرَجُـونَ مِنَ النَّارِ قَـدِ امْتَحَشُـوا [قَـالَ ابْنُ حَجَـر فِي (فَيْحُ الباري): {قَدِ أَمْتُحِشُوا}، وَفِي حَدِيثٍ عِنْـدَ مُسْلِمِ أَنَّ لَا اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَدِيثٍ عَنْـدَ مُسْلِم النَّارِ قَدْ أَمْتُحِشُوا}، وَفِي حَدِيثٍ عِنْـدَ مُسْلِم أَنَّ لَا أَنْ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَدْ أَمْتُحِشُوا}، وَفِي حَدِيثٍ عِنْـدَ مُسْلِم أَنَّ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَدْ أَمْتُونَ أَنْ عَلَى النَّارِ قَدْ أَمْتُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَدْ أَنْ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَدْ أَمْتُونَ أَنْ عَلَى النَّارِ قَدْ أَمْتُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَدْ أَمْتُونُونَ فَي حَدِيثٍ عِنْـدَ مُسْلِم أَنْ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَدْ أَمْتُونُ أَنْ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَدْ أَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُونَا إِلَالَالُونَ الْمَارِي الْمَارِي الْمُلْكِودِ الْمُتَعْلَى الْمُلْكِالِي الْمَارِي الْمُلْكِلِيْكُودِ الْمُنْعِرِيْلُولُونَا اللَّهُ الْمُلْكِلُولُونَا اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْكُولُونَا اللَّهُ الْمُلْكُولُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ أَنْ أَنْ أَلْنَالُولُونَا اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ الْمُلْتُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونَ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُونَ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُو أُنَّهُمْ {يَصِــْيرُونَ فَحْمًا}، وَفِي حَــدِيثِ جَــاْبِر {حِمَمًـا}، وَمَعَاٰنِيهَـا مُتَقَاٰرِبَـةٌ، انتهى باختصـار، وقـالَ بـدرُ الـدين العيـني (ت55ٍ8ُهــ) فِيَ (عمـدة القَـارَي شـرح َصـحيّح البخاري): قَوْلُه {قَدِ أُمْتُحِشُوا} مَعْنَـاهُ (اِحتَرَقـوا)، وَفِي بَعضٍ اللِّرَوَايَــاتِ {صَـارُوا حِمَمِّـا}، وَقَـالَ الْــدَّاوُدِيُّ ﴿ الْمُتُحِشُوا النَّقَبَصُوا واسْوَدُّوا ﴾ انتهى باختصارا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِيصَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِيصَا لَاسَّيْلُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ [قَالَ السَّيْدِيُّ (ت138هـ) فِي حَاشِيَةٍ عَلَى سُنَن ابْنِ مَاجَهُ: أَيْ فِيمَا يَحْمِلُهُ السَّيْلُ حَاشِيَةٍ عَلَى سُنَن ابْنِ مَاجَهُ: أَيْ فِيمَا يَحْمِلُهُ السَّيْلُ وَيَجِيءُ بِهِ مِنْ طِينَ وَغَيْرِهِ، انتهى الخَدِيثَ، انتهى، وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي الشُّـنَنِ الْكُبْـرَى -وحَسَّـنَه مُقْبِــل الـــوادِعَي فِي (اَلجَــامع الصِــحَيح مَمــا ليس في السِــعَيح مَمــا ليس في الصِـعتين)- أِنَّ جَابِرَ بْنِ عَبْدِالِلَّهِ قَـالَ قَـالٍ رَسُـولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنَّ نَاسًا مِنْ إِمَّتِي يُعَلَّدُهُونَ بِذُيُوبِهِمْ،ٍ فَيَكُونُونَ فِي النَّارِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونُـوا، ثُمَّ يُعَيِّرُهُمْ أَهْـلُ اَلشَّـرْكِ فَيَقُولُـونَ لَهُمْ (مَـا ٍنَـرَى مَـا كُنْتُمْ تُخَالِفُونَا فِيهِ مِنْ تَصْدِيقِكُمْ وَإِبْمَانِكُمْ نَفَعَكُمْ)، لِمَا يُريـدُ اللّهُ أَنْ يُرِيَ أَهْلَ الشِّرْكِ مِنَ الْحَسْرَةِ، فَمَا يَبْقَى مُوحِـدُ إِلَّا أَخْيِرَجَــهُ اللّهُ}، ثُمَّ تَلَا رَسُــولُ ِ اللّهِ صَـِـلَّى الِلّهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ هَـذِهِ الآيَـةَ {رُبَمَـاً يَـوَدُّ الَّذِينَ كَفَـرُوا لَـوْ كَـانُوا مُسْلِمِينَ}، انتهى، وقـالَ مركـزُ الفتـوى بموقـع إسـلام وبِبُ التَّـابِعِ لإِدَّارِةِ الَّـدعوةِ والإِّرشـادُ الــدينَي بَـوزارةُ الأوقــاف والشــؤون الإســلامية بدولــة قطــر <u>في هــذا</u>

الرابط: فَاليَوْمُ في جَهَنَّمَ مِقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ مِن أَيَّامِ الدُّنْيَا، انتهى، قلتُ: والآنَ يا عبدَاللهِ، بَعْدَما عَرَفْتَ أَنَّ اللّهُوْمَ في جَهَنَّمَ مِقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ مِن أَيَّامِ الدُّنْيَا؛ وأَنَّ مِن أُمَّةِ الإَجَابَةِ مَن يُعَذَّبُونَ بِذُنُوبِهِمْ، فَيَكُونُونَ فِي النَّارِ مِن أُمَّةِ الإَجَابَةِ لا يَنْجُو منها إلّا فَي قَالَهُ أَنْ يَكُونُوا؛ وأَنَّ أُمَّةَ الإَجَابَةِ لا يَنْجُو منها إلّا فِرْقَةُ واحدةُ مِن بَيْن ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَدَةً؛ وأَنَّ النِينِ يَردُونِ عَلَى الْحَوْضِ مِن أُمَّةِ الإَجَابَةِ عَدَدُ قليلٌ جَدًا بِللّهُ النَّالِي الْمَطْرُودِينَ عَن الْحَوْضِ؛ وأَنَّ الفِرْقِةَ النَّالِي الْمَطْلِونِ عَلَى الْحَوْضِ هُمْ أَهِلُ السُّنَةِ والجَمَاعِةِ؛ بَعْدَما عَرَفْتَ ذلك كُلّه، فإنَّك تَكُونُ قد عَرَفْتَ الإِيمانِ وتَجَنَّبِ الكَبائرِ، بَلْ لا بُدَّ مع ذلك مِن تَحقِيقِ كَ الإِيمانِ وتَجَنَّبِ الكَبائرِ، بَلْ لا بُدَّ مع ذلك مِن تَحقِيقِ كَ الإِيمانِ وتَجَنَّبِ الكَبائرِ، بَلْ لا بُدَّ مع ذلك مِن تَحقِيقِ كَ عَقِيدةَ أَهِلِ السُّنَةِ والجَمَاعِةِ،

(6)وقالَ ابنُ القيم في (مدارج السالكين)؛ غُرْبَهُ أَهْلَ اللّهِ وَأَهْلِ سُنَّةٍ رَسُولِهِ بَيْنَ هَذَا الْخَلْقِ، هِيَ الْغُرْبَـهُ النِّيهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهَا، وَأَخْبَرَ عَن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهَا، وَأَخْبَرَ عَن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهَا، وَأَخْبَرَ عَن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهَا، وَأَخْبَرَ عَن اللّهِ مَا وَأَنَّهُ سَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأ وَأَنَّ أَهْلَهُ يَصِيرُونَ غُرَبَاءً... ثم قالَ -أي ابنُ القيم-: وَأَهْلُ هَذِهِ الْغُرْبَةِ هُمْ أَهْلُ اللّهِ حَقَّا، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَلُووا إلَى غَيْر رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ، فَهَـذِهِ الْغُرْبَةُ لَا عَيْر رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ اللّهِ عَيْر رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا إلَيْهِمْ، فَهَـذِهِ الْغُرْبَةُ لَا وَحَقَـوْهُ؛ وَمِنْ صِعَاتِ هَـوُلُكُ النَّاسُ وَجَفَـوْهُ؛ وَمِنْ صِعَاتِ هَـوُلُاءِ وَكُنَّ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الْغُرْبَةُ لَا اللّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الْعُرْبَةُ لَا أَكُنُ بِالسُّنَةِ (إِذَا رَغِبَ عَنْهَا النَّاسُ)، وَتَجْرِيدُ التَّوْجِيدِ الْغُرْبَةُ وَلَا طَريقَةً وَلَا النَّاسُ)، وَتَجْريدُ التَّوْجِيدِ وَلَا أَكُنَ لُ النَّاسُ)، وَتَجْريدُ التَّوْجِيدِ وَلَا طَريقَةً وَلَا عَنْدَهُمْ) وَرَسُولُهُ وَلَا عَرْبُودِيَّةِ لَهُ عَنْدَهُمْ) النَّاسُ إِلَى أَكْرُ النَّاسُ)، وَتَحْريدُ النَّوْبَ وَلَا طَريقَةً وَلَا عَرشَوا إِلَى اللّهِ بِالْغُبُودِيَّةِ لَهُ عَنْدَهُمْ اللّهِ بِالْغُبُودِيَّةِ لَهُ لَا أَنْعَبُودِيَّةٍ لَهُ اللّهُ اللّهِ بِالْغُبُودِيَّةِ لَهُ الْأَنِفَةَ، بَلْ هَؤُلَاءَ الْغُرَبَاءُ مُنْتَسِبُونَ إِلَى اللّهِ بِالْغُبُودِيَّةِ لَهُ الْمُؤْمِودَ إِلَى اللّهِ بِالْغُبُودِيَّةِ لَهُ

وَحْدَهُ، وَإِلَى رَسُولِهِ بِالاتِّبَاعِ لِيمَا جَبِاءَ بِهِ وَحْدَهُ، وَهَيْؤُلَاءِ هُمُ الْقَابَضُونَ عَلَى الْجَمْرِ حَقًّا، وَأَكْثَرُ النَّاسِ -بِـلْ كُلُّهُمْ-لَائِمْ لَهُمْ؛ فَلِغُرْبَتِهِمْ بَيْنَ هَذَا إِلْخَلْقِ يَعُدُّونَهُمْ أَهْلَ شُذُودٍ وَبِذْعَةٍ وَمُفَارَقَةٍ لِلسَّوَادِ الأَعْظَم؛ وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {هُمُ النُّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ} أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ رَسُولَهُ وَأَهْلُ الأَرْضِ عَلَى أَدْيَانِ مُحْتَلِفَةٍ، فَهُمْ [أَيْ أَهْلُ الأَرْض] بَيْنِ عُبَّادٍ أَوْتَانِ وَبِيرَانِ، وَعُبَّادٍ صُوَرٍ وَصُلْبَانٍ، وَيَهُودٍ وَصَابِئَةٍ وَفَلَاسِـفَةٍ، وَكَـانَ الْإِشْـلَامُ فِي أَوَّلِ طَهُورِهِ غَرِيبًا، وَكَانَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ وَاسْـتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَبِهُولِهِ غَرِيبًا فِي حَيِّهِ وَقَبِيلَتِهِ وَأَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ، فَكَانَ الْمُشَـتَجِيبُونَ لِـدَعْوَةِ الْإِشْـلَامَ نُزُّاعًا مِنَ الْقَبَائِلَ، تَغَرَّبُوا عَنْ قَبَائِلِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ وَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَام فَكَـٰانُوا هُمُ الْغُرَبَاءُ حَقًّا، حَتِّبَ طَهَـرَ الإسْـلَامُ وَانْتَشِـرَتْ دَعْوَتُهُ وَدَخَلَ النَّاسُ فِيهِ أَفْوَاجًا، فَـزَالَتْ تِلْكَ الْغُرْبَـةُ عَنْهُمْ، ثُمَّ أَخَذَ [أَي الإِسْلَامُ] فِي الإغْتِرَابِ وَالتَّرَخُّلِ جَتَّى عَادَ غَرِيبًا كَمَا بَدَّا مِ بَلِ الْإِسْلَامُ الْحَبِقُّ أَلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَِلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَأَصْحَابُهُ هُـوَ الْيَـوْمَ أشَـدُّ غُرْبَـةً مِنْهِـهُ فِي أَوَّلِ ظُهَـورهِ، وَإِنْ كَـانَتْ أَعْلَامُــهُ وَرُسُــوَمُهُ الطَّاهِرَةُ مَشْـَهُورَةٌ مَغْرُوفَلِـهُ فَالإسْـلَامُ الْحَقِيقِيُّ غَـرِيبٌ جِـدًّا، وَأَهْلُـهُ غُرَبِـاءُ أَشِـدٌ الْغُرْبَـةِ بَيْنَ الِنَّاسِ، وَكَيْفَ لَا تَكُونُ فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ قَلِيلَةٌ جِدًّا غَرَيبَةً بَيْنَ اثْنَتَيْن وَسَـبْعِينَ فِرْقِـةً ذَاتَ أَيْبَـاعِ وَرِئَاسَـاتٍ وَمَيْاصِـِبَ وَولَايَاتٍ؟، كَنْفَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ السَّائِرُ إِلَى اللَّهِ عَلَى طَرِياتٍ؟، كَنْفَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ السَّائِرُ إِلَى اللَّهِ عَلَى طَرِيتِ النَّبَعُوا طَريتِ النَّبَعُوا الْمُتَابَعَةِ عَريبًا بَيْنَ هَـؤُلَاءٍ الَّذِينَ قَـدِ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَأَعْدِبَ كُلُّ مِنْهُمْ بِرَأْيهِ؟... ثم قالَ ۥإِي ابنُ القيم-: وَلِهَذَا جُعِـلَ لِلْمُسْـلِمَ الْصَّـادِق فِي هَذَا الْوَقْتِ إَذِا تَمَسَّكَ بَدِينِهِ أَجْـرُ خَمْسِـينَ مِنَ ِالصَّحَابَةِ، فَهِي سُنَنَ أَبِي دَإِوُدَ وَالتِّرْمِـدِيِّ مِنْ حَـدِيثِ أِبِي ثَعْلَبَيّةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ { سَأَلْبِ ۗ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ عَنْ هَذِهِ الآيَـةِ (يَـا أَيُّهَـاً الْآَذِينَ آمَنُـوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَـكُمْ، لَا

يَضُـرُّكُم مَّن ضَـلَّ إِذَا اهْتَـدَيْتُمْ)، فَقَـالَ (بَـلِ ائْتَمِـرُوا بِـالْمَعْرُوفِ وَتَنَـِاهَوْا عَنِ الْمُنْكَـرِ، حَتَّى إِذَا رِرَايْتِ شُــجَّا مُطِّاعًا وَهَوِي مُتَّبَعًا وَدُبْيَا مُـؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْي بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكِ وَدَعْ عَنْـكَ الْعَـوَامَّ، فَـانَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْر، الصَّبْرُ فِيهِنِّ مِثْلُ قِبْض عَلَى الْجَمْـر، لِلْعَامِلَ فِيهِنَّ أَجْـرُ يَحَمْسِـيْنَ رَجُلًا يَعْمَلُـونَ مِثْـلَ عَمَلِـهِ)، تَحْدَتِ مِنْكُمْ)}، وَهَذَا اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟)، قَـالَ (أَجْرُ خُمْسِينَ مِنْكُمْ)}، وَهَذَا الأَجْرُ الْعَظِيمُ إِنَّمَا هُوَ لِغُرْبَتِهِ بَيْنَ النَّاس، وَالتَّمَشُّكِ بِالشُّنَّةِ بَيْنَ ظُلُمَاتٍ أَهْـوَائِهِمْ وَآرَائِهِمْ؛ فَإِذَا أَرَادَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي قَـدْ رَزِقَـهُ اللَّهُ بَصِـيرَةً فِي دِينِـهِ، وَفِقْهًا فِي سُٰـنَّةٍ رَسُـولِهِ، وَفَهْمًا فِي كِتَابِهِ، وَأَرَاهُ مَا النَّاسُ فِيهٍ مِنَ الأَهْـوَاءِ وَالْبـدَعَ وَالضَّـلُالَاتِ وَتَنَكَّبِهَمْ عَي الصِّرَاطِ إِلْمُسْتِقِيمِ الَّذِي كَانِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۖ وَبِسَلَّمَ وَأَضْحَابُهُۥ ۖ فَاإِذَا أَرَادٍ أَنْ يَسْلِلَّكَ هَـذًا الصِّـرَاطَ فَلْيُـوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى قَدْحَ الْجُهَّالِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ فِيهِ، وَطَّعْنِهِمْ عَلَيْهِ، وَإِزْرَائِهِمْ بِهِ، وَتَنْفِهِمْ عَلَيْهِ، وَتَنْفِهِمْ عَلَيْهِ، وَإِزْرَائِهِمْ بِهِ، وَتَنْفِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ يَفْعَلُونَ مَعَ وَتَحْذِيرهِمْ مِنْهُ، كَهَا كَانَ سَلِفُهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ يَفْعَلُونَ مَعَ مَّتْبُوعِهِ ۖ وَإِمَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا إِنْ دَعَاهُمْ إِلَى ۖ ذَٰلِكَ ۗ وَقَدَحَ فِيمَا هُمْ عَلَيْهِ، فَهُنَالِـكَ تَقُـومُ قِيَـامَتُهُمْ ُو<sub>َ</sub> يَبْغُونَ لَهُ ۖ الْغَوَائِلَ وَيَنْصِبُونَ لَـهُ الْحَبَائِلَ وَيَجْلِبُـونَ عَلَيْـهِ بِخَيْـلَ كَبِـيرهِمْ وَرَجِلِّـهِ، فَهُـوَ غَـِريبٌ فِي دِينِـهِ لِفَسَـادِ أَدْيَانِهمْ، غَـرِيبٌ فِي تِمَسُّـكِهِ بِالسُّـنَّةِ لِتَمَسُّـكِهمْ بِالْبِـدَع، غَرِيبٌ فِي اِعْتِقَادِهِ لِفَسَادِ عَقَائِدِهِمْ، غَرِيبٌ فِي صِلَاتِهِ لِبُّـُـوءِ صِـلَاتِهمْ، غَـريبٌ فِي طَريقِـهِ لِضَـلَالِ وَفَسَـادِ طُّرُقِهمْ، غَرِيبٌ فِي نِسْبَتِهِ لِمُخَالَفَةِ نَسَـبِهمْ، غَـرِيبٌ فِي مُعَاشَرَتِهِ لِهُمْ لِأِنَّهُ يُعَاشِرُهُمْ عَلَى مَا لَإِ تَهْـوَى أَنْفُسُـهُمْ، وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ غَرِيبٌ فِي أَمُورِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِۥ لَا يَجِــدُ مِنَ الْعَامَّةِ مُسَاعِدًا وَلَا مُعِينًا ۗ، فَهُوٓ عَالِمٌ بَيْنَ ۖ جُهَّالٍ، صَاحِبُ سُبِنَّةٍ بَيْنَ أَهْلَ بِدَجَ، دَاعٍ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُهِ بَيْنَ دُعَـاةٍ إِلَى الأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ، آمِرُ بِالْمَعْرُوفِ نَاهٍ عَنِ الْمُنْكَـرِ بَيْنَ قَـوْمِ

الْمَعْرُوفُ لَدَيْهِمْ مُنْكَرُ وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفٌ، انتهى باختصِار، وِقَالَ ۭۗ الْآجُرِّيُّ ۚ (تَ360هـ) في كَتَابِـهُ ۖ (الغربِـاء): مَن أَحَبُّ أَنْ يَبلُغَ مَراَتِبَ الغُرَباءِ فَلْيَصْبِرْ علَى جَفَاءٍ أَبَوَيهِ وزُوجَتِـه وإَخوانِه وَقَرابَتِه، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ {فَلِمَ يَجْفُونِي؟} ، فِيلَ، لأَنَّكُ خَالَفَتَهم على ما هُمْ عليه مِن خُبِّهم الدُّنْيا وشِدِّةِ حِرصِهِمِ عليْها، ولِتَمَكَّنِ الشَّهَواتِ مِن قُلوبِهم مــا يُبِالُون مَا نَقَصَ مِن دِينِك وَدِينِهمْ إَذا سَلِمَتْ لَهِم بـك دُنْيِاهُمْ، فِإِنْ تِـاْبَعْتَهُمْ على ذَلْإِكِ كُنتَ الحَبِيبَ القَّـرِيبِ، وإنْ خالُفْتَهم وسَـلَكِّتَ طريـقَ أِهْـلِ الآخـرةِ باسـتعمَالِكَ الَّخَـقَّ جَفَـا عَلَيْهِم أَمْـرُك، فَالأَبُوانِ مُتَبَرِّمَـان بِفِعَالِـكَ، وَالْخِـوانُ وَالزِّوجِـةُ بِـك مُتَضَـجِّرةُ فهي تُحِبُّ فِرَاقَـك، والإخـوانُ والقَرَابِـةُ قـد زَهِـدِوا فَي لِقَائِك، فـأنتَ بينهم مَكِـرُوبٌ مَّحزُونٌ، فحينئذٍ نَظَرْتَ إلى نفسِك بعَينِ الغُرْبةِ فَأَنِسْ تَ مــاً ۗ شَــاكَلَك مِنَ الغُرَيِــاءِ واستَوحَشــَت مِنَ الإخــوانِ والأَقْرِباءِ، فَسَلَكْتَ الطَّرِيقَ إِلَى اللهِ الكريمِ وَحْدَكَ، فَإِنَّ صَـِبَرْتَ على خُشـونِةِ الطَّرِيـقِ أَيَّامًـا يَسِـيرةٍ، واحتَمَلْتَ الـذُّلُّ والمُـدَارِاةَ مُـدَّةً قَصِـيَرةً، وزَهِـدتَ في هَـذَه الـدارِ الحَقِـيرةِ، أَعْقَبَـك الصَّـبْرُ أَنْ وَرَدَ بِـك إلى دارِ الْعافِيَـةِ، أرضُها طَلِّبةٌ ورِيَاضُها خَضِرَةٌ وأَشَجِارُها مُثمِرةٌ وأنهارُهـا عَذْيِةٌ، فِيهَا مَا تَّشْتَهِي الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَهْلُها فِيهَا مُّخَلَّدُونَ، ۚ { ِيُسْـقَوْنَ مِن رَّحِيـقِ مَّخْتُـومِ، خِتَامُـهُ مِسْـكُ، وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسُ الْمُتَنَافِسُونَ، وَمِزَاَّجُـهُ مِن تَبِسْـنِيم، عَّيْنًا ۚ يَشْـِرَبُ بِهَـِا الْمُّقَرَّبُـونَ}، يُطَـافُ عَلَيْهِم بِكَـاسٍ مِّنِ مَّعِينٍ {لَا يُصَـٰدَّعُونَ عَنْهَـا وَلَا يُـنزِفُونَ، وَفَأَكِهَـةٍ مِّمَّا يَتَخِيَّرُونَ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، وَحُـورٌ عِينٌ، كَأَمْثَـإِل اللَّوْٰلُوۡ ۚ إِلْمَكِّنُوٰنِۥ ۗ جَزَآءً بِمَا كَانُواۤ يَعْمَلُونَ } ..َ. ـِثُم ۖ قــالَ ٕ -أيَ الآجُرِّيُّ-:ِ أَغْرَبُ الْغُرَبَاءِ فِي وَقْتِنَا هَـذَا مَنْ أَخَـذَ بِالسَّـنَنِ وَصِبَرَ عَلَيْهِا، وَجَـذِرَ الْبِـدَعَ وَصَـبَرَ عَنْهَـا، وَاتَّبَـعَ ٱتَـارَ مَنَّ سَلَفَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسَلِمِينَ، وَعَرَفَ زَمَانَـهُ وَشِـدَّةَ فَسَادِهِ وَفَسَادَ أُهْلِهِ، فَاشْتَغْلَ بِإِصْلَاحِ شَأَنِ نَفْسِهِ مِنْ حِفْطِ

جِوَارِحِهِ، وَتَرْكِ الْخَوْضِ فِيمَا لَإِ يَعْنِيهِ، وَعَمِـلَ فِي إِصْـلَاحٍ كَهْـَرَتِهِ، ۗ وَكَـاۡنَ ۚ طَلَبُـهُ ۚ مِنَ الـدُِّّنْيَا مَـاً فِيَـهِ كِفَايَتُـّهُ ۗ وَتَـرْكُ الْفَضْلِ اِلَّذِي يُطِغِيهِ، وَدَارَى أَهْلَ زِمَانِهِ وَلَمْ يُـدَاهِّنُهُمْ، العسر الدي يصعيب ودارى العس إماية ولم يداويهم، وَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، فَهَذَا غَرِيبٌ وَقَلْ مَنْ يَأْنَسُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَشِيرَةِ وَالْإِخْـوَانِ، وَلَا يَضُـرَّهُ ذَلِـكَ، فَـإِنْ قَـالَ قَائِلْ الْعَشِيرَةِ وَالْإِخْـوَانِ، وَلَا يَضُـرَّهُ ذَلِـكَ، فَـإِنْ قَـالَ قَائِلْ {افْرُقْ لَنَا بَيْنَ الْمُدَارَاةِ وَالْمُدَاهَنَةِ}، قِيلَ لَـهُ، الْمُدَارَاةُ يُثَاثُ عَلَيْهَا الْعَاقِـلُ، وَيَكُونُ مَحْمُودًا بِهَـا عِنْدَ اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ هُـوَ الَّذِي يُـدَارِي وَجَلَّ، وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ هُـوَ الَّذِي يُـدَارِي وَجِنَ، وَجِنَدُ مِنْ حَجَنَ حَنِ الْحَجَدِ حَرَدَ حَالَا اللَّهِمْ اللَّهِمْ وَمِنْ مُعَاشَّرَتِهِمْ، لَا جُمِيعَ النَّاسِ الَّذِينَ لَا بُحَدَّ لَـهُ مِنْهُمْ وَمِنْ مُعَاشَرَتِهِمْ، لَا يُبَالِي مَا نَقَصَ مِنْ دُنْيَاهُ وَمَا انْتُهِـكَ بِهِ مِنْ عِرْضِهِ، بَعْـدَ أَنْ سَلِمَ لَـهُ دِينُهُ، فَهَـذَا رَجُـلٌ كَـرِيمٌ غَـرِيبٌ فِي زَمَانِهِ؛ وَ[أَمَّا] الْمُدَاهَٰنَةُ فَهُوَ الَّذِي لَا يُبَالِيَ مَا نَقَصَ مِنْ دِينِـهِ إِذَا سَلِمَتْ لَهُ دُنْيَاهُ، قَدْ هَانَ عَلَيْهِ ذَهَابُ دِينِهِ، يَعْـدَ أَنْ تَسْـلُمَ لَهُ ۖ دُنْيَاهُ، فَهَذَا فِعْلُ مَغْرُورِ، فَإِذَا عَارَضَـهُ الْعَاقِـلُ فِقَـالَ {هَـذَا لَا يَجُـّوزُ لَـكَ فِعْلَـّهُۗ}، قُـالَ {َنُـدَارِي}، فَيُكْسِـبُوا الْمُدَاهَنَةَ الْمُحَرَّمَـةَ اسْـمَ (الْمُـدَارَاةِ)، وَهَـٰذَا غَلَـطُّ كَبِـيرُ؛ وَقَــالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ رَضِــِيَ اللَّهُ عَنْــهُ {لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لَمْ يُعَاشِرْ بِالْمَعْرُوفِ لِمَنْ لَا يَجِدُ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ بُدُّا، حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مِنْـهُ فَرَجًـا وَمَحْرَجًـا}، فَمَنْ كَانَ هَكَذَا فَهُـوَ غِرِيبٌ طُـوبَۍ لَـهُ ثُمَّ طُـوبَى لَـهُ، انتهى باختصار، وقُـالَ أبـَو بكـر الْطِرطوشـٰي (يَـ520هــ) في (سرِاج الملُّوك): فالْمُدَارَاَّةُ أَنْ تُلدَاَّرِي الناسَ على وَجْـهٍ يَسْلَمُ لَكَ [بـه] دِينُـكِ. انتَهي. وقَـالَ ٓ ابْنُ حَجَـرٍ فِي (ۖفَتْحُ الباري): قَالَ ٱبْنُ بَطَّالِ {الْمُدَارَاةُ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُـؤُمِنِينَ، وَهِيَ خَفْضُ الْجَنَـاحِ لِلنَّاسِ وَلِينُ الْكَلِمَـةِ وَتَـرْكُ الْإِغْلَاطِ لَهُمْ فِي الْقَوْلِ؛ وَظَنَّ بَعْضَهُمْ أِنَّ الْمُدَارَاةَ هِيَ الْمُدَاهَنَةُ فَغَلَطَ، لِأَنَّ الْمُـدَارَةَ مَنْـدُوبٌ إِلَيْهَـا وَالْمُذَاهَنَـةُ مُحَرَّمَـةٌ؛ وَالْمُدَاهَنَةَ فَسَّرَهَا الْعُلَمَاءُ بِأَنَّهُ مُعَاشَرَةُ الْفَاسِقِ وَإِطْهَارُ الرِّضَا بِمَا هُوَ فِيـهِ مِنْ غَيْـرِ إِنْكَـارٍ عَلَيْـهِ؛ وَالْمُـدَارَاةُ هِيَ الرِّفْـقُ بِالْجَاهِـلِ فِي التَّعْلِيمِ، وَبِالْفَاسِـقِ فِي النَّهْيِ عَنْ

فِعْلِهِ، وَتَـرْكُ الْإِغْلَاظِ عَلَيْهِ حَيْثُ لَا يُظْهِرُ مَا هُـوَ فِيهِ، وَالْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِلُطُفِ الْقَـوْلِ وَالْفِعْـل}، إِنتهى باختصـار، وِقِالِ البِخِارِيُّ في صحيحِهَ: وَيُلذُّكَرُ غِينْ أَبِي اللَّارْدَاءِ {إِنَّا لِّنَكْشِــرُ ۚ [أَيْ لَٰنَتَبَسَّــمُ] فِي وُجُــوهِ أَقْلِـوَامٍ، وَإِنَّ قُلُوبَنَـٰـا لَتَلْعَنُهُمْ}... ثم قالَ -أي البخاريُّ-: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ إِبْنِ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيْرِ أَنَّ يِّائِشَةَ أُخْبَرِتْهُ أَنَّهُ إِسْتَأْذَنَ عِلَى النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ رَجُـلٌ، فَقَـالَ [أي النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ] وَالْذَنُوا لَـــهُ، فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِــيرَةِ (أَوْ بِئْسَ أَخُــو {الْغَشِـيرَةِ (أَوْ بِئْسَ أَخُــو الْعَشِـيرَةِ (أَوْ بِئْسَ أَخُــو الْعَشِيرَةِ)}، فَلَمَّا دَخَـلَ، أَلَانَ لَـهُ الْكِلَامِ، فَقُلْتُ لِـهُ [أَيْ يَعْدَ خُرِوجِ الرَّرِجُـلِ] {يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، قُلْتَ مَـا قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتِ لَهُ فِيَ الْقَوْلِ}، فَقَالَ {أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَـرَّ اِلنَّاسَ مَنْزِلَــةً عِنْـَـدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَــهُ (أَوْ وَدَعَــهُ) النَّاسُ اتَّقَــاءً فُحْشِـهِ}. انتهى. وقَــالَ ابنُ الْمُلَقِّن (تِ804هـــ) في (إِلتوضِيحَ لشرحَ إِلجـاًمِعِ الصِـحَيحِ): قَـالَ الْعُلَمَـاءُ {وَهِيَ ُ أَي الْمُدَاهَنَــةً اَنْ يَلْقَى الْفَاسِــةِ الْمُطْهِــرَ لِفِسْــقِهِ [أَي الْمُدَاهَنَــةً] أَنْ يَلْقَى الْفَاسِــةِ الْمُطْهِــرَ لِفِسْــقِهِ فَيُؤَالِفُهُ وَيُؤَاكِلُهُ وَيُشَارِبُهُ، وَيَرَى أَفْهَالَهُ الْمُنْكَـَرَةَ وَيُريــهُ الِرُّضَا بِهَا ۚ وَلَا يُنْكِرُهَا عَلَيْهِ وَلَـوْ بِقَلْبِهِ، فَهَـذِهِ الْمُدَاهَنِـةُ الَّتِي بَرَّأُ اللَّهُ مِنْهَا نَبِيَّهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- بِقَوْلِهِ {وَدُّولَ لَـوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ}؛ وَالْمُـدَارَاةُ هِيَ الرِّفْـقُ بِالْجِاهِـِلِ الَّذِي يِتَسَتَّرُ بِالْمَعَاصِي وَلَا يُجَاهِرُ بِالْكَبَائِرِ، وَالْمُعَاطِّفَةُ فِي رَدِّ أَهِـلِ الْبَاطِـلِ إِلَى مُـرَادِ اللّهِ بِلِينِ وَلَطْـفٍ، حَتَّى يَرْجِعُـوا عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ، أُنتهى،

(7)وقالَ الشيخُ ناصرُ بنُ يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في مقالة له على هذا الرابط: إعلَمْ أنَّ الأصلَ في مُعَاداةِ الكفار وبُغْضِهم أنْ تكونَ ظَاهِرَةً، لَا مَخْفِيَّةً مُسْتَتِرةً، وَفُظًا لَـدِينِ المسلمِين، وإشعارًا لهم بالفَرْقِ بينهم

وبين الكـاٍفرينِ، حـِـتى يَقْــوَى وِيَتَماسِــكَ المسـلمون ويَضْعُفِ أعدِاءُ المِلِّةِ وإلِـدِّين، والْبِدليلُ على هـذا قولُـه تُعالى آمِرًا نَبِيُّه والأُمَّةَ كُلُّها بِأَنْ تَقْتَدِيَ بِإِبْرَاهِيمَ عليه السلامُ إَمَامٍ الحُبِنَفَاءِ وأَنْ تَفْعَلَ فِعْلَه، حَيْثُ يَقَالَ سُبْحَانَهِ { قَدْ كَأَنَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ ِ حَسَنَةٌ فِي إَبْـرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَـهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ ۚ إِنَّا بُـرَآءُ مِنِكُمْ ۖ وَمِمَّا تَعْبُـدُونَ مِنَ ۖ دُونِ الِلَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَـدًّا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ}، وَتَأْمَّلْ معي الْفَوائدَ مِن هِـذِهِ الْآيَـةِ الْعَظِيَمةِ الصَّرَيحةِ التي لم تَـدَعْ حُجَّةً لَمُحْتَجًّ؛ (أَ)أُنَّه قَـدَّمَ البَـرَاءَ مِنَ الكـافرين على إلِبَـرَاءَةِ مِن كُفِـرهم، لِأهَمِّيَّةِ مُعـاداةِ الكفـارِ وبُعَصِـهم وِأِنَّهمَ أَشَـٰدُّ ۖ خَطَـرًا ۖ مِنْ اَلكُِفـرَ نَفْسِه، وفيها إشارةٌ إلى أنَّ بِعضَ الناس قـد يَتَبَرِّأُ مِنَ إِلكُفرِ والشِّركِ، ولكُّنَّهُ لا يَتَبَرَّأُ مِنَ الكافريِّن؛ (بِ)أُنَّهُ لَمَّا أَرادَ أَنْ يُبَيِّنَ وُجــوبَ بُغضِـهُمْ عَبَّرَ بــأَقُوى الأَلفـاطِ وأَغْلَطِها فقالَ {كَفَرْنَا بِكُمْ}، لخُطـورةِ وعِظَم الوُقـوع في هذا المُنْكَر؛ (تِ)أَنَّه قالَ {بَدَا}، والبُدُوُّ هـو الظّهـورُ والوُضوحُ وليس الخَفاءَ والاسْتِتارَ، فِتَأُمَّلْ هـذا وقارنْـه بُمَنَ يَنْعِـُ قُي رَمانِنـا بأنَّه لا يَسُـوغُ إظهـارُ مِثْـلِ هـذه المُعتَقَداتِ في بِلاَدِ المسلمِينِ حَتَىٰ لاَ يَغْضَبَ عَلَيناً أَعِداءُ السِّينِ، فَلَا حَـوْلَ وَلَا قُـوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ؛ (ث)قولُـه {أَبَدًا}، أَيْ إِلَى قِيَام السَاعَةِ ولَو تَطِلَقَّرَ الْعُمْرانُ ورَكِبْنـا الْطَائراتِ وَغَمَرْنا النّاطِحاتِ، فَهذَا أَصلٌ أَصِيلٌ لا يَـزُولُ ولا يَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الرِّمانِ ولا المَكانِ... ِ ثم قالَ -أي الشُّـيِّخُ الْحنيـنيّ-: اعلَمْ أَنَّ هَـِذَهَ القَضِـيَّةَ -أَعنِي وُجَـوبّ مُعـاداْةِ الكـَافِرين وبُغضِهم- أمْـرُ لا خِيَـارَ لنـاً فَيـهَ، بـلُّ هـو مِنَ العباداتِ التي افْتَرَضَـها [اللـهُ] على المُـؤمِنِين كالصَّـلاةِ وغيرها مِن فَرِائض الإِسلامِ، فِلا تَغْتَرَّ بِمَنِ يَزْغُمُ أَنَّ هـذا دِينُ الوَهَّابِيَّةِ أُو دِينُ فُلَان أُو فُلَان، بــــلْ هــَــذٍاْ دِينُ رَبِّ العَالَمِينَ، وَهُٰدَي ِسَيِّدِ المُرْسَـلِينِ... ثم قـال ِ-أي السّـيخُ الحنيني-: هذا الأَمْرُ [هو] مِنَ الشرائعِ التي فُرِضَتْ على

كُلِّ الأنبياءِ والرُّسُلِ -أَعْنِي مُعاداةَ أعداءِ اللهِ والبَراءِة منهم-، فَهِذَا نُوحُ، يُقُولُ اللَّهُ لَهُ عَنِ إِبْنِهُ الكَّافِرِ {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ }ٍ، وهذا ٓإبرإهِيمُ يَتَبَـرَّأَ هـوَ ومَن معَـَّه مِنَ المُؤْمِنِينَ، مِن أَقوآمِهم وأَقْـَرَبِ النـاس إَلَيهَم، بـلْ تَبَـّٰرَأُ مِن أَبِيهِ، فقالَ {وَأَعْتَـزلُكُمْ وَمَـا تَـدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ}، وَأُصْحَابُ الكَهْفِ الْغُتَرَلُوا قُـومَهم الـذِينِ كَفِروا حِفاظًـا على دِينِهم وتَوحِيــدِهم، قــالَ جِـلّ وعَلَا عنهم {وَإِذِ اعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ فَأُووا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْـرِكُمْ مِرْفَقَـا}... ثم قالَ -أي الشيخُ الحنيني-: إِنَّ قَضِيَّةَ الوَلَاءِ لِلمــؤمنِينِ والبَرِاءةِ مِنَ الكَافِرِينِ مُرْتِبِطِةٌ بِـ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) ارْتِبِاطًا وَيْبِيقًـا، فَـانَّ (لَا اَلَـهَ إِلَّا اللَّهُ) تَتَضَـٰهَّنُ رُكْنَيْن؛ الْأَوَّلُ، الَّنَّفْيُ، وهو نَفْيُ الْعُبُودِيُّةِ عَمَّا سِوَى اللَّهِ، وَالكَفْـرُ بِكُـلِّ ما يُعبَدُ مِن كُونِ اللهِ، وَهـو الـذي سَـمَّاه اللَّـهُ عَـرَّ ۗ وِجَـلَّ الكُفْ ِرَ بِالطَّاغُوتِ [ودلــك في قولِــه {فَمَن يَكُفُــرْ بِالطِّاغُوتِ}]؛ والثانِي، الإِثباتُ، وهو إفرادُ اللهِ بالعبادِةِ؛ والدَّلِيلُ عَلَى هِـَذِيْنِ اللَّاكُنَيْنِ قولَـه تَعـالَى {فَمَنِ يَكِّفُـرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ ۖ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِـالْعُرْوَةِ الْٓـهُوْثُقَى لَا انْفِمَــَـامَ لِهَــَا ۚ وَاللَّهُ سَــمِيعٌ عَلِيمٌ }، وَمِنَ الكُفَــر بِالطَّاَغُوتِ الْكُفْرُ بِأَهْلِهِ كما جاءَ في قُولِه تَعَالَى {كَفَرْنَـاً بِكُيْمْ}، وقولِــه {إِنَّا ٍبُـِـرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُــدُونٍ مِن دُون اللَّهِ}، إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ كُفْرٌ مِن غير كَافِرٍ، ولَا شِرْكٌ مِن غِيرٍ مُشْرَكٍ، فَوَجَّبَ الْبِّرَاءَةُ مِنَ الْفِعْلِ وَالْفاعْلِ حَـْتَى تَتَحَقَّقَ كَلِمــةُ التَّوحِيــدِ (كَلِمــةُ "لَا إِلَــةَ إِلَّا اللَّهُ")... ثم قــالَ -أي الشيخُ الحنيني-: هناك فَــرْقُ بين بُغضِ الكـافرِ وعَدِاوَتِــه وِبِينِ مُعامَلَتِه وِدَعْوَتِه إلى الإسلام؛ فالكافرُ لا يَخْلُـو إمَّا أَنْ يَكُـونَ حَرْبِيًّا ٓ [قـالَ الشـيخُ محمـد بن موسـى الْمِدالي على موقعِـه في هـذا الرابطِ: فَـدَارُ الْكِكُفْـرَ، إذا أَطْلِـقَ عليها (دارُ الحَرْبِ) فَباعتِباًر مَآلِهـا وتَوَقَّع الخَـرْب منهَـا، حـتى ولـو لم يكَنْ هنـاكُ حَـرْبُ وعلِيَّةٌ مـّع دار الْإسـلام،

انِتهى باختصار، وقالَ الشِيخُ عبدُالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأَصْلُ في (دار الكُفْر) أُنُّها (دارُ حَرْبِ) ما لم تَرْتَبِطْ مع دار الإسلامُ بِعُهُودٍ ومَوَاثِيقَ، فَإِنَ اِرتَبَطَتْ فِتُصْبِحَ (دارَ كُفْر مُعاهَدةً)، وهَذَهَ الَّعُهَـوَدُ وَالمَوْاَثِيَـقُ لا تُغَيِّرُ مِنْ حَقِيقَـةِ دُارِ الكُفْـرْ. اُنتهى باختصارً، وقالَ الشيخُ مشهور فوّاز محاجنة (عضــو الاتحــاد العــالمي لعلمــاء المسـَـلَمين) في (الاقتِــرَاض مِنَ إِلبُنِـوكِ الرِّبَويَّةِ القائمــةِ خــارجَ دِيَــار الْإِسلَام): ويُلاَحَظُ أَنَّ مُصطَلَحَ (دار الجِرْبِ) يِتَداخَلُ مع مُصطَلَح (دار الكُفْر) في اِستِعمالاتِ أَكثَر الفُّقَهـاءِ... ثم قـِالَ -أَي اِلشِيخُ مِجاجنـة-: كُـلُّ دار حَـرْبِ هي دارُ كُفْـر ولَيسَـتْ كَـلّ دار كُفْـر هي دارَ حَـرْبِ. انْتَهِي. ْوجـاَءَ في الْموسوعةِ الفقهيةِ الكُويْتِيَّةِ: أَهْـلُ الحَـرْبِ أَوِ الْچَرْبِيُّونَ، هُمْ عَيرُ المُسِلِمِين، الذِين لم يَدْخُلوا في عَقْدِ الذِّمَّةِ، ولا يَتَمَٰتَّعـُونَ بِأُمَـانَ ٱلْمُسَلِمِينَ ولا عَهْدِهم، انتهى، وقـالَ مركزُ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الـدعوة والإرشاد الديني بـوزارة الأوقِـاف والشـؤون الإسـلامية بدولة قطر <u>في هـذا الرابط</u>: أمَّا مَعْنَى الكَـاَفِر اِلحَـرْبيُّ، ِ فَهُو الذي لَيسَ بَيْنَه وبينَ المُسلِمِينِ عَهْـدُ ولاَ أَمَـانُ ولا عَقْـدُ ذِمَّةٍ، انتهَى، وقـالَ الشـيخُ حَسـينُ بنُ محمـود في مَقالـةٍ لـه <mark>على هـذا الرابط</mark>: ولا عِبْـرةَ بقَـول بعضِـهم {هؤلاءً مَدَنِيُّونِ}، فليس في شَرْعِنا شيءٌ اسْمُهُ ِ (مَدَنِيٌّ وعَشْكَريٌّ)، وَإِنَّمِا هو (كَافَرُ حَرْبِيٌّ وَمُعاهَدٌ)، فكُـلُّ كَـافَرْ يُحاربُنا، أَو لَمَّ يَكُنْ بِيِّننَا وبِينهَ عَهْدُدُ، فِهـوْ خَـرْبِيُّ خَلَالُ المـالِ والـدَّم والْذُرِّيَّةِ [قـالَ الْمَـاوَرْدِيُّ (ت450هـ) في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الأمام الشافعي) في بَـــابِ (تَفْريـــق الْغَنِيمَ ـِـةِ): فَأُمَّا الذُّرِّيَّةُ فِهُمُ النِّسَــاءُ وَالصِّبْيَاٰنُ، يَصِيرُونَ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ مَرْقُوقِينَ، انتهى باختصار]. انتهى، وقال الشيخُ محمدُ بنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف

الشريف، والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مســاعد بنّ ســعود بن عبــدالعزيز بن عبــدالرحمن بن فيصل بن تَـركي بَن عَبدالله بن مَحمَـد بن سعود) في كتابِـه (هـلْ هنـاك كُفّارٌ مَـدَنِيُّون؟ أو أَبْريَـاءُ؟): لا يُوجَـدُ شَرْعًا كَافِرْ بَيرِيءْ، كمِا لَا يُوجَدُ شَـرْعًا مُضْطَلَحُ (مَـدَنِيّ) وليس له خَظُّ فَي مُفْرَداتِ الفقهِ الإسلاميِّ... ثم قالَ -أَى الشيخُ الطرهـوني-: الأصـلَ حِـلَّ دَم الكـافِر ومالِـه -وأَنَّه لا يُوَجَدُ كَافِرٌ بَرِيءٌ ولا يُوجَـدُ شـيءٌ يُسَـمَّى (كـافِر مَـدَنِيٍّ}- ۚ إِلَّا مِـا اِســتَثْناه الشـارعُ فِي شَــريعَتِنا. انتهى. وقالَ الْمَأْوَرْدِيُّ (ت450هـ) في (الأحكام السَّلطانية): وَيَجُـوزُ لِلْمُسْلِم أَنْ يَقْبُلِلَ مَنْ ظَفِرَ بِـهِ مِنْ مُقَاتِلَـةِ [المُقَاتِلَةُ هُمْ مَن كَانُوا أَهْلًا للمُقاتِلَةِ أُو لِتَدَبِيرَهَا، سَوَاءُ كَانُوا عُهُمُ كَانُوا أَهْلًا للمُقاتِلَةِ أُو لِتَدَبِيرَهَا، سَوَاءُ كَانُوا عَسْكُرِيِّينِ أُو مَدِنِيِّين؛ وأمَّا غيرُ المُقاتِلَةِ فَهُمُ المَداةُ، والطُّفُلُ، وَالشَّيْخُ الهَدرُمُ، وَالدَّاهِبُ، وَالدَّمِنُ روهو الإنسانُ المُبْتَلَى بعاهةٍ أو آفةٍ جَسَدِيَّةٍ مُسِتمِرَّةٍ ثُعْجِــزُه عن القتــال، كَــالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأَعْــرَجُ وَالمَعْلُوجُ "وهو المُصابُ بالشَّـلَلِ النِّصْـفِيِّ" وِالْمَجْـذُومُ "وهـو الْمُصـابُ بِالْجُــذَام وهـو داءٌ تَتَسـاقَطُ أَعِصـاءُ مَن يُصَابُ بِهِ" والْأَشَلُّ وما شَابَة)، وَنَحْـوُهِمْ] الْمُشْـرِكِينَ مُحَارِبًا وَغَيْـرَ مُحَـارِبِ [أَيْ سَـوَاءُ قَاتَـلَ أَم لم يُقاتِـلْ]. انتهيُّ، وقالَ الشيخُ يُوسِفُ العيبَري في (حقيقة الحرب الصليبِية الجديدة): فالدُّوَلُ تَنقَسِمُ إلى قِسـمَين، قِسـمُ حَـرْبِيُّ (وهـذا الأصـلُ فيها)، وقِسـُمٌ مُعاهَـدُ؛ قَـالَ ابنُ القيُّم ۚ في (زاد المعاد) وأُصِفًا جَالَ الرَّسهولِ صـلى اللـه عليه وسلم بعدَ الهجرةِ، قالَ {ثُمَّ كَانَ الْكُفَّارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَمْ كَانَ الْكُفَّارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَمْدِرِ بِالْجِهَادِ ثَلَاثَةَ أَقْسَام، أَهْلُ صُلْح وَهُدْنَةٍ، وَأَهْلُ حَرْبٍ، وَأَهْلُ دَمَّةٍ}، والدُّوَلُ لا تَكُونُ ذِمِّيَّةً، بَلْ تكونُ إمَّا حَرْبِيَّةً أَو مُعاهَـدَةً، وِالذِّمَّةُ هي في حَـقِّ الأَفِـرادِ في دار الإُسلِام، وإذا لم يَكُنَ الكافرُ مُعاهَدًا ولاَّ ذِمِّيًّا فَإِنَّ الْأَصلَ فيه أنَّه حَرَّبِيٌّ حَلَّالُ الدَم، والمالِ، والْعِرْضِ [بِالسَّبْيِ].

انتهى] فهذا لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ إِلَّا السَّيْفُ وإظهارُ العَدَاوةِ وِالبِّغْضَاءِ لَه؛ وَإِمَّا أَنْ بِكوَنَ لِيسَ بِمُجِارِبِ لَنلِ وِلا مُشارِكِ للَّمُحاربين، فهَدَا إمَّا أَنْ يَكـونَ ذِمِّيًّا أَو مُسـتَأْمَنًا أَو بَيْنَنَـا وَبَيْنَهُ عَهْدُ، فهذا يَجِبُ مُراعِاة العَهْدِ الذي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَيُحْقَنُ دَمُه، ولا يَجُوزُ التَّعَدِّي عليه، وتُـؤدَّى حُقوقُـه إنْ كاْن جاْرًا، ويُزَاَّرُ إِنْ كَالِّن مريضًا، وَتُجالُّ ذَعْوَتُه، بَشـرطِّ دَعْوَتِه للْإِسلَامَ فَي كُلِّ هذه الحالاَتِ وعَدَم الْحُصِورِ معْـهُ في مكانٍ يُعِصَـى إِللـهُ فيـه، وبِغَيْـر هـِذَيْنِ الشَّـرِطُيْنِ لا يَجُوزُ مُحَالَطَتُهِ والأَنْسُ معه، فَصِيَانَةً الدِّينَ والقَلْبِ أُوْلَى وَأَحْرَى، بـلْ أُمِرْنـا عنـد دَعْـوَتِهمَ بمُحِـادَلَتِهمَ بِـالَّتِي هِيَ أَجْسَنُ، كمإ قالَ جَلَّ وعَلَا {وَلَا تُجَـادِلُوا أَهْـلَ الْكِتَـِابِ إِلا بِالِّتِي هِيَ أَحْسَـِنُ}، وَقبِالِ عَمَّن لم يُقَاتِلْنِا {لاِ يَنْهَـاكُمُ َّاللَّهُ عَنَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـاَتِلُوكُمْ فِي اللَّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُـوكُمْ مِِنْ دِيَـارِكُمْ أَنْ تَبَــرُّوِهُمْ وَتُقْسِـطُوا إلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِـطِينَ} [سُـئِلَ <u>في هـذا الرابط</u> مَرْكَلُـزُ الفتـوي بموقعَ إسَلَامَ ويب التَابِعُ لَإِدارةِ الدَعوةِ والْإِرشَادِ الدينيِّ بِوزِارِةٍ الأوقافِ والشؤونِ الإسلاميةِ بدولَةِ قُطـر: وَدِدْتُ أَنْ أَطِّرِحَ سِؤَالًا حَوْلٍ هَذَه الآَيَةِ الكَريمةِ ۖ { لَا يَنْهَــاَكُمُ ۖ اللَّهُ المَذكُورةُ فَي الآيَةِ- التي نُبِرُّها ونُقْسِطُ إَليها؟، فأجابَ مَرْكَـزُ الفتـوى: للعُلَمـاءِ كَلَامٌ طويـلٌ حـولَ هـذه الآيَـةِ؛ مردر المستوحة السَّافِيَّ منهم إلَى أَنَّها مَنسوخة بآيَةِ السَّيْفِ السَّيْفِقُ السَّيْفِ السَلَيْفِ السَّيْفِ الْمَائِقُ الْع غَيِيرُ مَنْسَـوَحَةٍ، وأَنَّ المُـرادَ بهـًا الْكُفَّارُ الْمُعَاهَـدُونَ أَو الذِّمِّيُّون، الذِّينَ لم يُحـارِبواً المُسـلِمِينِ ولم يُعِينُـوا على جَرْبِهُم، ومَعْنَى { ثُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} تُعْطُـوهم قِسْطًا مِن أُمـُوالِكُمُ على وَجْـهِ الصِّـلَٰةِ [أَيْ البِـرِّ وَالإِحْسَـانِ]، أَمَّا

تَهْنِئَتُهم بِأُعْيَـادِهم وصُـحْبَتُهم ومَحَيَّتُهم فهـذه لا تَجُـِوزُ بحالٍ، فِالكَافِرُ بِطَبِيعَتِه مُحارِبٌ لِرَبِّهِ، ولا تَجْتَمِعُ مَوَدَّتُهِ في القَلْبِ مِعِ الإِيمَانِ بِاللَّهِ جَلُّ وعَلَا، يَقُولُ [تَعَالَى] { لَا تَجِيُّدُ قَوْمًا ۚ يُؤْمِنُ وِنَ بِاللَّهِ وَالْيَـوْمِ الْإِلْحِـر ۚ يُـوَادُّونَ مَنْ حَـإِدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْـوَانَهُمْ أَوْ عَشِـيرَتَهُمْ}، ولِأَنَّ في تَهْنِئَتِهم بأَعْيَـادِهم إقـرارًا لهم على ما هُمْ عليه مِن باطلِل، بِلْ والرِّضَا بـذلك، ولا يَشُـكُ مُسلِمٌ في أَنَّ الرِّضَا بِالكُفرِ كُفرْ، انتهى باختصار، وقالَ الْشِيخُ سَلَّيمانُ بنُ عبدالله بن محمد بن عبـدالوهاب في (أُوثِــَق عـَــرِى الْإِيمــان، بتحقيــق الشــيخ الوليــد بن عبدالرحمنِ آلِ فريانِ): أمَّا قَوِلُه تَعالَى {لا يَنْهَـِاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدُّّين...} الآيَةَ، فإنَّ معناهــا أَنَّ ۗ اللَّهَ لَا يَنْهَى المُّـؤُمِنِينَ عَن يَـرِّ مَن لم يُقَـاِتِلْهم مِنَ الضَّعَفاءِ والمَساكِينِ -كَالنَّساءِ والصِّبْيَانِ- فِي أَمْرِ الدُّنْيَا، كَالنَّساءِ والصِّبْيَانِ- فِي أَمْرِ الدُّنْيَا، كَاعطائِهم إذا سَالُوك ونحو ذلك، وأمَّا مُوالاتُهم ومَحَبَّتُهم وإكرامُهم فَلَمْ يُرَخِّصِ اللهُ تعالى في ذلك، بلُ شَــِدَّدَ في َ [النَّهْي عن] مُــوَالَّاةِ الكفــار مِنَ اليَهُــودِ والنَّصَارَى ولو كَانُوا أَهلَ ذِمَّةٍ، حـتى نَهَىِ النـبيُّ صـلى اللهِ عليه وسلم عن بَدَاءَتِهم بِالسلام وِالْتَوْسِعةِ لَهم ِفي الطِّريقَ، وقَالَ ۚ { لَا تَبْدِدَءُوا الْيَهُـودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَٰقِيتُمُ وَهُمْ فِي طَرِيـقَ فَاضْلَطَرُّوهُمْ إِلَى أُضْلِيَقِهٍ}، وَهِكذا حالُ المُعاهَدِ، فأمَّا الْكافرُ الحَرَّبِيُّ وَالمُرْتَـدُّ فـأَيْنَ الرُّخْصَةُ في شيءٍ مِن ذلك؟!، وقد نَصَّ على أَنَّ هذه الآَيْخُصَةُ في شيءٍ مِن ذلك؟!، وقد نَصَّ على أَنَّ هذه الآيَـةَ [أَيْ قَولَـه تَعـالَى {لا يَنْهَـاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ...} الآيَةَ] في النِّسـاءِ ونحـوهم ابنُ كثيرٍ. انتهى وقال الشيخُ ناصـرُ بنُ محمـد الأحمـد في خُطْبَةٍ له بعنوان (مسائل فِي اللَّوِلاَّء والـبراء) موجـودةً على هذا الرابط: ويَقَعُ الخَلْطُ واللَّبْسُ أحيانًا بين خُسْنِ المُعامَلةِ مع الكُفَّارِ غِيرِ الخَربيِّينِ [الكافِرُ الخَرْبِيُّ هـو الذَّى لَا عَهْدَ لَهُ وَلاَّ ذِمَّةً وَلا أَمَانَ، سَوَاءٌ كَـانَ عَشْـكَرِيًّا أُو

مَـدَنِيًّا] وبُغْض الكفـار والبَـراءةِ منهم، ويَتَعَيَّنُ مَعْرفِـةُ الفَـرْق بينهما، فحُسِـنُ التعامُـلِ معهمُ أَمْـرُ جَـائزُ، وأمَّا بُغْضُهم وعداوتُهم فَأَمْرُ آخَرُ، فِاللّهُ جَلَّ وتعالَى مَنَـعَ مِنَ التَّوَدُّدِ لأهل النَّمَّةِ بقولِهٍ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُـوا لَا تَتَّخِـذُوا اللودر وهل الدور بحورة أَوْلِيَاءَ ثُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَـدْ كَفَـرُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ثُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَـدْ كَفَـرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ}، فمَنَعَ المُوَالِاةَ والتَّوَدُّدَ، وقالَ في اللهَ عَن النَّهِ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اللهِ اللهُ عَنِ النِّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اللهِ اللهُ عَنِ النِّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي السَّدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُ وَكُمْ مِنْ دِيَسَارِكُمْ أَنْ تَبَسِّرُوهُمْ}، فَالإِحْسَانُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ مَطْلُوبٌ بِينِما التَّوَدُّدُ وَالْمُوالاَةُ مَنْهِيٌّ عَنْهُمَا، فيَجُوزُ أَنْ نَبَرَّهُمْ بِكُلِّ أَمْرِ لَا يَكُونُ ظَامِرُهُ يَــدُلُّ عَلِلَى مَــوَدَّاِتِ الْقُلَــوبِ، وَلَا تَعْظِيم شَـعَائِرِ الْكُفْــرِ، فَمَتَى أَدَّى إِلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْمُتَنَعَ وَصَارَ مِنْ قِبَـلِ مَـا نُهِيَ عَنْهُ، فيجوز الرِّفْقُ بِضَعِيفِهمْ، وَإطْعَامُ جَائِعِهمْ، وَإِكْسَاءُ عَارِيهِمْ، وَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَسْتَحْصِرَ فِي قُلُوبِنَا مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ مِنْ بُغْضِنَا وَتَكْدِيبِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُمْ لَوْ قَدَرُوا عَلِيْنَا لَاسْتَأْصَلُوا شَأْفَتَنَا وَاسْتَوْلُوا عَلَيْ دِمَائِنِا وَأَمْوَالِنَا، وَأَنَّهُمْ مِنْ أَشَدِّ الْعُصَاةِ لِرَبِّنَا وَمَالِكِنَا عَـزَّ وَجَلَّ، إِنْتَهِى بِاخْتَصَاراً... ٓثم قالَ -أي الشَّهِيخُ الحَنيــني-: اِعلَمْ أَنَّه يَجُــوِزُ في بَعض الْحِــالاتِ أَنْ تُظْهَــرَ بلِسَــانِك المَـوَدَّةَ، إذا كُنْتَ مُكرَهًـا وتَخْشَـى على نفسِـك، وهـذا فَقَهطٌ في الظاهِر لا في الباطِن، بمَعْنَيِ أَنَّكٍ عند الإكراهِ تُظْهِرُ لَهُ بِلِسَانِكَ الْمَوَدَّةَ لَا بِقَلْبَكَ، فَإِنَّ وَلْبَكِ لَا إِبُدَّ ِأَنْ يْطُوِيَ عَلَى بُغْضِه وعَدِاوَتِه، كُما قالَ خَلَّ وَعَلَا {لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُ وَنَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُـؤْمِنِينَ، وَمَنَ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَـيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُـوا مِنْهُمْ تُقَاةً، وَيُحَـذَّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَـهُ، وَإِلَى اللَّهِ إِلْمَصِـبِرُ}، قالَ اِبنُ كثيرِ رَحِمَهِ اللهُ [في تَفسِيرَه] ۚ { (إِلَّا أَنْ تَتَّبِقُـُوا مِنْهُمْ يَّبُو الْأُو الْأُوْقَاقُ فِي بَعْضِ الْبُلْـدَأَنِ أَوِ الأَوْقَـاتِ مِنْ شَرِّهِمْ، فَلَـهُ أَنْ يَتَّقِيَهُمْ بِظَـاهِرٍ لَا بِبَاطِنِهِ وَنِبَّتِهِ، كَمَـا حَكَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الـدَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَـالَ (إِنَّا لَنَكْشِـرُ [أَيْ لَنَتَبَسَّمُ ] فِي وُجُـوهِ أَقْـوَام وَقُلُوبُنَـا تَلْعَنُهُمْ)، وَقَـالَ النَّوْرِيُّ (قَـالَ ابْنُ عَبَّاس "لَيْسَ التَّقِيَّةُ بِالْعَمَـل، إنَّمَـا التَّقِيَّةُ بِالْغَمَـل، إنَّمَـا التَّقِيَّةُ بِالْغَمَـل، إنَّمَـا التَّقِيَّةُ بِاللَّسَانِ") }، وعليه فإنَّه لا يَجُوزُ بحالِ -حِـتى في حالِ الإكراهِ- عَمَلُ ما يُوجِبُ الكُفـرَ، كإعانِـةِ الكُفّارِ على المُسلِمِين ونُصْـرَبِهم عليهم وإفشـاءِ أسـرارهم [أيْ أسرار المُسلِمِين] ونحو ذلك، قَالَ إبْنُ جَرير [في (جامع البيان في تأويل القرآن)] عند تَفسِير قولِه [تعالى] (إلَّا أَنْ تَكُونُـوا فِي سُـلْطَانِهمْ أَنْ الْسَنَقُوهُمْ عَلَى أَنْفُسِـكُمْ، فَتُظْهــرُوا لَهُمُ الْولَايَــة فَلَى مَا لُولَايَــة بَالْسِنَتِكُمْ، وَتُطْهــرُوا لَهُمُ الْولَايَــة بِالْسِنَتِكُمْ، وَتُطْهــرُوا لَهُمُ الْولَايَــة مَا لَيْهُم عَلَى مُسْلِمٍ بِفِعْلٍ }.

(8)وقــالَ الشــيخُ ســيد قطِبٍ في كِتابِــه ِ (مَعــالِمُ في الطريـق): لا بُـدُّ لنـا مِنَ التَّحَلَّصِ مِنَ ضَـغْطِ المُجتَمَـعِ الجــاهِلِيِّ وِالتَّصِــوُّراتِ الجاهِلِيَّةِ والتقاليــدِ الجاهلِيَّةِ والقِيَادةِ إِلْجاَّهلِيَّةِ، في خاصَّةِ نُفُوسِناً؛ ليستْ مُهمَّتُنا أَنْ نَصْطَلِحَ [أَيْ نَتَوَافَقَ ولَا نَتَخَاصَمَ] مع واقِعِ هذا المجتمَـع الِجاهلِّيِّ، فَهو بَهذه الْصِّفةِ (صِفَةِ الْجاَهلِيَّةِ)؛ غَيْـرُ قايِـلِ لِأَنْ نَصْـَطَلِحَ مَعَه، إِنَّ مُهمَّتَنَـِاً أَنْ نُغَيِّرَ مِنَ أَنْفُسِـنا أُوَّلًا لِّنُغَيِّرَ هذا الْمجتمعَ أَخيرًا، إنَّ مُهمَّتَنـا الأُولى هي تغييرُ واقِـع هـذا المِجتمـع، مُهمَّتُنـا هي تغيـيرُ هـذا الواقـع إِلْجاهَلِي مِن أساسِه، هذا الواقعُ الَّذِي يَصطُدمُ اصطَّدامًا أساسِيًّا بِالْمِنهِجِ الْإِسلامِيِّ وبِالتَّصَوُّرِ الإِسلامِيِّ، والـذي يَخْرِمُنا بِالقَهْرِ وَالصَّبِغْطِ أَنْ نَعِيشَ كَمَا يريـدُ لنَـا المِنهجُ إِلإِلْهِيُّ أَنْ نَعِينُشَ؛ إِنَّ أُولَى الخطــواتِ إِلَى طريقنــا هَي أَن نَسْــتَعْلِيَ عِلَى هــذا المجتمَــع الجــاهليِّ وقِيَمِـــهُ وتَّهْوُّراتِه، وَأَلَّا نُعَدِّلَ في قِيَمِنا وتَصَوُّرٍ إتِنا ِقليلًا أو كثيرًا لِنَلْتَقِيَ مَعَهُ في مُنْتَصَـفِ الطّريـق، كَلَّا، إنَّنـا وإيَّاهُ عِلى مَفْرِقِ الطريقِ، وحين نُسايِرُه خطوةً واحدةً فإننـا نَفْقِـدُ

المنهجَ كلُّه ونَفْقِدُ الطريـقَ [قـالَ ابنُ تيميـةَ في (بيـان تلبيس الجهمية): إنَّ دُعاةَ الباطل المُخالِفِين لِمَا جِـاءَتْ به الرُّسُلُ يَتَدَرَّجُون مِنَ الأسهلِ والأقْـرَبِ إلى مُوَافَهِـةِ الناسَ إِلَى أَنْ يَنْتَهُوا َ إِلَى هَدْمُ الْدِّيْنِ، انتَهَى ]؛ وَسَـنَلْقَى َ في [سَبيلِ] هذا ِعَنَتًا ومَشَقَةً، وستُفْرَضُ عِليناٍ تَضْحِيَاٍتُ بِاهِظَـٰةٌ، ولكننـاً لَسْـنِا مُخَيَّرين إذا نحن شِـئْنَا أَنْ نَسْـلُكَ طريقَ الجيل الأوَّلَ [أيْ جيلُ الصّحابةِ] الذي أقَرَّ اللهُ بــه مِنهجَه الإلهيُّ ونَصَرَه على منهج الجاهليةِ... ثم قالَ -أي الشيخُ سَيْد قَطبَ-: إنَّ نِظَامَ اللهِ خَيْرٌ في ذاتِه، لأنـه مِن شَرْعِ اللهِ، ولن يكونَ شَرْغُ العبيدِ يومًا كَشَــرْعِ اللــهِ، ولكنْ هذه ليستْ قاعِـدةِ الـدعوةِ، إنَّ قاعـدةَ الـدعوةِ أنَّ قَبُولَ شَرْعِ اللِّهِ وحده -أيًّا كانَ- هَو ذَاتُه الإسـلامُ، وَلَيسَ للإسلام مَـدْلُولٌ سِـوَاهُ، فمن رَغِبَ في الإسـلام ابتـداءً فقْد فَصَلَ فَي الْقِضِيَّةِ، ولَّم يَعُدْ بحاجَةٍ إلى تَرغِيبه بجمال النظام وأَفْضَلِيَّتِه، فهذه إحدى بَدِيهَيَّاتِ الإِيمانِ.. ِثمِ قالَ -إِي الشيخُ سِلِيد قطَب-: الإِسِلَامُ لمَ يَكُنْ يَمّْلُـكُ أَنْ يَتَمَثَّلَ في (نَظَريَّةٍ) مُجَـرَّدةٍ، يَعْتَنِقُهـا مَن (يَعْتَنِقُها اعتقادًا وِيُزَاوِلُها عِبَادةً)، ثم يَبْقَى مُعتنِقِوهِا على هـُذا النحـو أفَـرَادًا صِـمْنَ الكيـانُ العُضْـويِّ للتَّجَمُّع الحَرَكِيِّ الجاهلِيِّ القاَّئم (فِعْلًا)، فإنَّ وُجُودَهم عَلى هــذا النحو - مَهْمَا كَثُـرَ عَـدَدُهم- لا يُمْكِنُ أَن يُـؤَدِّيَ إِلَى وُجُـوِدٍ (فِعْلِكً ۗ) لَّلاســلاًم، لِأَنَّ الأفــرادَ (المســلمِين نَظَريًّا) الــدَّا خِلِين في الــتركيبِ العُضْــويِّ للمجتمَـعُ الْجـاهلِّيِّ سَـيَظَّلُونَ مُضْـطَرُّون خَتْمًـا للاسِـتجابِة لِمَطَـالِبِ هـذِا للسُّحِتمَع العُضْويِّ، سيَتَحَرَّكُون -طَوْعًا أَوْ كَِرْهًا، بِوَعْي أَوِ المُجتمَع العُضْويِّ، سيَتَحَرَّكُون -طَوْعًا أَوْ كَِرْهًا، بِوَعْي أَو بغــير وَعْي- لِقَضــاءِ الحاجــَاتِ الأَساســَيَّةِ لِحَيَــاَةِ هــذاً المُجتَمَعُ الضَّروريَّةِ لِوُجَودِه، وسَيُداْفِعُونَ عَن كِيَانِه، وسَيَدْفَعُونَ عَن كِيَانِه، وسَيَدْفَعُون [أَيْ سَيُنَكُّون ويُبْعِدون ويَـرُدُّون] العَوَامِـلَ التي تُهَدِّدُ وُجودَه وكِيَانِـه، لِأَنَّ الكَـائنَ العُضْـويَّ [للتَّجَمُّع الحَرَكِيِّ الجَاهِلِيُّ] يَقُـومُ بهـذه الوظـائفِ بكُـلُّ أعضائه

سَـوَاءُ أرادوا أَيْمُ لم يُريـدوا، أَيْ أَنَّ الأَفِـرادَ (المسـلمِين نظريًّا) سَــيَظُلُون يَقُومــونِ (فِعْلَا) بِتَقْوِيَــةِ المجتمِــع الجِاهلِيِّ الذي يَعْمَلُونٍ ۚ (نظرَيًّا) لإزالَتِه، وسَيَظَّلُون خَلَايَـا حَيَّةً فَي كِيَانِكُ تُمِكُّهُ بعناً صَلَّرُ الْبَقَاءِ وَالْاَمْتِدَادِ!، وسييُعْطُونه كِفايَاتِهِم [أَيْ كَفَاءَاتِهِم] وخِبْسراتِهم وَنشِاطَهِم لِيَحْيَا بِها ويَقْدِوَى!، وذلـك بَـدَلًا مِنَ أَنْ تكَـوْنَ حَرَكَاتُهُمْ فَي اتَّجَاهِ تَقْـويض هَـذا المجتمَـع الجـاهلِيِّ لإقامةِ المجتمَع الإسلاميِّ؛ ومِن ثَمَّ لم يَكُنْ بُدُّ أَنْ تَتَمَيُّل الْقاعـَــدةُ النظّريَّةُ للإســَـلامَ (َأَي العقيــدةُ) فِي تَجَمُّع عُضْويٍّ حركيٍّ منذ اللحظـة الأولى [قـالَ الشـيخُ حسـين بن مجٍمود في كتابِهِ (مراجِل التطوُّر الفِكْـريِّ في حيـِاة سَيِّد قُطْبَ): لَقد ذَكَرَ سَيِّد قطب رَحمه اللَّهُ مُصْطَلَحَ (الإسلام الحَـرَكِيّ) في مَوَاضِعَ كثـيرةٍ مِن كُتُبِـمٍ، وهـو يَقْضِدُ بهذا المصطلح عَدَمَ الاكتفاءِ بالنَّظَر في النَّصوص ذُونَ الْعَمَـل بهـا، وقـال في مُقَدِّمـة كتابـه (مُقَوِّمَـات التَصوُّر الإسلامي) {إن طبيعة هذا الدِّين تَرْفُضُ اختزالَ المعارف الباردة في ثلاجات الأذهان الجامدة، إن المعرفـُة في هـُذا الـدُّين تتحـوَّلُ لِتَوِّهَـا إلى حَرَكَـةٍ وإلا فهي ليست مِن جنس هَـِذا الِـدِّين، وَحينَ كـان القـرآنُ يَتَنَرَّلُ، لم يَتَنَرَّلُ بِيَوْجِيهٍ أو حُكْم إلا لتنفيذه لِساعَتِه، أي ليكون عنصرًا حَرَكِيًّا في المِجتمع الحَيِّ}؛ لقد كان سَـيِّدٌ يُنْتَقَدُ كثيرا مِنَ الصُّوفِيَّةِ وأهلِ اللإرجاءِ، الذِين لم يكونوا يُحَرِّكُون سَاكِيًّا لِنُصرِةِ الدِّينَ، فكانَ سَيِّدُ رحْمَهِ الِلْه يُجَدِّدُ فيهم رُوحَ الدِّينِ بِدَفْعِهم للعَمَلِ بالكتـابِ والسُّـنَّة، وهـو بذلكِ يقول ما قِال السلفُ بأن {الإيمانَ قـولٌ وعمـلٌ}، ولكِنَّه كان يقولُه بتَعبيره هو، فالتعاليم الشرَعيةَ ليسـت سَلْبِيَّةً، ولم يَبْعَثِ اللَّهُ سَبِحَانِهِ وتعالَى نبيَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم لِيُعَلِّم الناسَ القُعودَ والاكتفاءَ بالعلوم النَّطْرِيَّةِ دُونَ الْتَطِـبِيقِ العَملِيِّ، وَهــذا هــو (الإســلاِمُ الحركِيُّ) الَّذِي يَقْصِـدُه سَـيِّدُ رَحَمـَه اللـه... ثُمَ قـٰالَ -أي

الشيخُ حسِينِ بن محمـود-ٍ: بَعْـدَ أَنْ نَخَـرَ في الأُمَّةِ رُوحُ الإرجاَّءِ والتَّصَوُّفِ السلبيِّ أَتَى سَـيِّدُ رحمِـه اللـه لِيُحَطَمَ هذا الجانبَ السِلبيَّ في المسِـلمِين ويَنْشُـرَ فيهم قـولَ الله تعالى {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُـوا الصَّـالِحَاتِ طُـوبَۍ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ}، ويقولَ لَهمَ بأن الإيمانَ مقـَرونُ بالعمـلَ الصالح، ولا إيمانَ بلا عملٍ، ومِنَ العملِ ما يَنقُضُ الإيمــانَ، كَالشِّــرْكِ بالِلــه، ومِّن أعظمِ الشِّـَـركِ شِــركَ الْحَاكُمِيَّةِ الذي هو دليلٌ واضحُ علَى عَـدَمَ رِضَـا المخلـوق بما حَكَمَ الخالِقُ، فهذه الدساتيرُ وهذه القوانينُ والمحاكمُ وهـؤلاء القضاةُ وهـذه المؤسساتُ وتلـك الأموالُ التي تُنْفَقُ عِلِى الِتَّحَاكُم لغيرِ شِرع اللهِ هي في حقيقَتِها تَحَدُّ صارحٌ لألُوهِيَّةِ اللهِ؛ ودَعْوةُ (الْحَرَكةِ) الْــتي دِعَا إليها سَيِّدُ رحمَه اللهُ هي دعوةٌ إلى إحبِاءِ الـدِّين في قُلوبِ الناسِ وعقبولِهم وفي حياتِهم، عَمَلًا بقولٍ اللَّهِ تعِالَّىٰ {قُلْ ٓ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسَكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، فلا يَكتفِي الإنسانُ بإلصلاة والزكاة والصوم والحج، بل يجبُ أَنْ تكونَ حياتُه كلُّهـا للـه رب العـالمين، بِلَ حَتِي مَمَاتِه لِلهِ، فيَخْيَا حيـاةً شـرعيةً كاملـةً، ويمـوثُ ٍفِي سِببِل إِعزازِ دِين الله. انتهى باخَتصـار]، لم يَكُنْ بُــُدُّ أَنْ يَنْشَأُ تَجِمُّعُ عُهْويٌ خَرَكِيٌ أَخَرُ غِيرُ التجَمُّعِ الْجِاهِليِّ، مُنْفَصِلٌ ومُستَقِلٌ عن التجمُّع العِضويِّ الحركيِّ الجاهلِيِّ الذي يَستهدفُ الإسلامُ إلغاءَه؛ وأنْ يِكـونَ مِحْـوَرُ التَّجَمُّع الجَدِيدِ هـو القِيَـادةَ الجَدِيـدةَ المُتَمَثِّلـةَ فِي رَسـولِ اللـهِ صَلَّى اللهُ عَلِيه وسَلَّمَ، ومِن بَعْدِه في كلِّ قِيَادةٍ إِسَلامِيةٍ تستهدفُ رَدَّ الناس إلى أَلُوهِيَّةِ اللَّهِ وَحْـيِّدَه وَرُبِّوبيَّتِـهِ وقِوَامَتِه وجاكِمِيَّتِه ويسُلطانِه وشَـريعتِه؛ وأَنْ يَخْلَـعَ كَللَّ مَن يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَلَاءَه مِنَ التجمُّعِ الحَرَكِيِّ الجاهِلِيِّ ﴿ أَيْ مِنَ التَّاجَمُّعَ الــذي جــاءَ مِنْهِ)، ومِن قِيَـادَةِ ذلـك التَّجِمُّع (فَي أَيَّةِ صُـورةٍ كَـانَتْ، سَوَاءُ كَانَتْ في صُورةِ قِيَادةٍ دينيَّةٍ مِنَ الكَهَنـةِ والسَّـدَنةِ

والسَّحَرةِ والعَـرَّافِين ومَن إلِيهم، أو في صُـورةِ قِيَـادةٍ سِياسيَّةِ وَاجَتماعيَّةِ وَاقتصاديَّةٍ كالتي كانَتْ لقُريش)، وأَنْ يَحْصُرَ وَلَاءَه في التجمع العضوي الحركي الإسلامِي الجديـد، وفي قِيَادتِهِ المسلمةِ؛ ولم يَكُنْ بُـدٌّ أَنْ يَتحقّقَ هذا مند اللحظة الأولى لِـدُخولَ المسلم في الإسلام، ولِنُطْقِـهِ بشَـهادةِ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللّـهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسـولُ الَّلهِ؛ لِأَنَّ وُجُـوَدَ المُجتَمَـع المُسِـلِم لا يَتَحَقِّقُ إِلَّا بِهِـذا، لا يَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدٍ قِيام القاعِدةِ النَّظَرِيَّةِ في قُلـوبِ أَفـرادٍ -مَهْمَـا تَبْلُـغُ كَثْـرَتُهم- لا يَتَمَثَّلـون في تَجَمُّع عُضـويٍّ مُتَناسِق مُتَعَاوِنٍ له وُجُودٌ ذاتِيٌّ مُسْـتَقِلٌّ يَعْمَـلُ أعضـاؤه عَمَلًا عُصُّوبًا (كَأَعضاءَ الْكَائنِ الْحَيِّ) على تَأْصِيلِ وُجـودِه وتَعمِيقِه وتَوسِيعِه، وفي الدِّفاع عن كِيَانِه ضـدَّ العوامـلِ التي تُهاجِمُ وُجـودَه وكِيَانَـه، ويعملـون هـذا يتحت قيـادةِ مسـتقِلةٍ عن قيـادةِ المجتمَـع الجـاهَليِّ تُنَظَمُ حَـرَكَتَهمً وتُنَسِّقُهاۚ وتُوَجِّهُهم لتأصيلِ وتعميـق وتوسـيع وُجُـودِهم الإسلاميِّ ولِمُكافَحـةِ ومُقاوَمـةِ وإزالـةِ الوُجـودِ إلآخـر الجاهليُّ؛ وهِكـدا وُجِـدَ الإسـلامُ، هَكـِـدا وُجـدَ مُتَمثِّلًا في قاعــدةٍ نظريَّةٍ يَقُــوْمُ عليهـا في نَفْس اللحظــةِ تجمُّعُ عضويٌّ حركيُّ، مُستقِلٌ مُنفصِـلٌّ عن المجتمَـع الجـاهليِّ ومُوَاجِـهُ لهـذا المجتمَـع، ولم يُوجـدْ قـط في صـورةٍ إِنظريَّةٍ} مجردةٍ عن هذِا الوُجُودِ (الفِعْلِيِّ)، وهكــٰذا يُمْكِّنُ أن يُوجِدَ الإسلامُ مَرَّةً أخـرَي، ولا سـبيلَ لإعـادة إنشـائه في المجتمَع الجاهلِيِّ في أَيِّ رَمانِ وفي أيِّ مَكانَ بغـير الفِقْهِ الْصَرُورِيُّ لِطَبِيعـةِ نَشْـاًتِهُ الْعَضـوِيُّةِ الْحَرِكَيَّةِ... ثم قالَ ٍ-أَي الشبِخُ سيد قطبٍ-: الشأنُ الدائمُ أَنْ لا يَتَعايَشَ الحقُّ والباطلُ في هذه الأرضِ، وأنه مـتى ِ قـام الإسـلامُ بإعلانِـه العـامِّ لإقامـةِ رُبُوبيَّةِ اللَّـهِ للعـالَمِينِ، وتَحريــدٍ الإنسان مِنَ العبوديَّةِ للعِبَادِ، رَمَاه المعتصِبون لِسُـلطان اللهِ في الأرض ولَم يُسالِمُوه ۚ قَـطٌ، وانْطَلَـٰقَ هـو كـذلكُ يُـدَمِّرُ عليهم لِيُحـرِجَ النـاسَ مِن سُـلطانِهم ويَـدْفَعُ عنِ

الإنسان في الأرض ذلك السلطانَ الغاصِبَ، حالـةُ دائمـةُ لا يَقِفُ مِعها الأنطّلاقُ الجِهاديُّ التحريـريُّ حـتى يكـونَ الدِّينُ كُلُّه للهِ ... ثم قالَ -أي الشيخُ سيد قطب-: وحين تكونُ آصِـرةُ [أيْ رأبطـةُ] الْتجمُّعِ الْأساسِـيَّةُ في مجتمَـع هي العقيدةَ والنَّصَوَّرَ والفكرةَ ومنهجَ الحياةِ، ويكون هذا كلَّه صادرًا مِن إلهِ واحـدٍ تَتَمَثَّلُ فِيـه اِلسِّـيَادِةُ العُلْيَـا للبشـر، وليس صـادرًا مِن أَرْبَـابِ أَرْضِـيَّةٍ يِّتَمَثَّلُ فيهـا عُبُودِيَّةُ البشر للبشر، يكونُ ذلك التجمِعُ مُمَثِّلًا لِأَعْلَى مِــا في الإنسانِ مِن خصائصَ، خصائص الرُّوح والفكـر؛ فأمَّا حين تكُونُ آَصِرَةُ التجمع َفي مجتمع هي الجنسَ واللـوِنَ والقَومَ والأرضَ، وما إلى ذلك مِنَ الروابـطِ، فظـاهِرُ إِنَّ الجنسَ واللونَ والقَومَ والأرضَ لا تُمَثِّلُ الخصائصَ العُلْيَا للإنسان، فالإنسان يَبْقِي إنسانًا بعدَ الجنس واللون عَامِتُونَ مَا الْأَرْضِ، وَلَكَبُّه لَا يَبْقَى إنسِانًا بعِـدَ الْـرُّوحِ وَالْفَكُـرَ، ثُمَّ إِهَـو يَمْلَمْكُ -بِمَخْض ۖ إِزَادَتِـهِ الْحُـرَّةِ- أِنْ يُغَيِّرَ عَقيدتَه وَتَصَوُّرَه وَفِكْرَه وَمِنهِجَ حَياَتِه، وَلَكنه لاَ يَمْلَـكُ أَنْ يُغَيِّرَ لونَه ولا جنسَه، كما إِنَّه لا يَمْلُكُ أَنْ يُحَدِّدَ مَوْلِدَه في قَوْم ولا في أرض؛ فالمجتمَعُ الذي يَتَجَمَّعُ فيه الناسُ على أمر يَتعلَّقُ بِإِرادِتهم الحُـرَّةِ واخْتيـارهم الـداتِيِّ هـو المجتمَعُ المُتَحَضِّرُ، أَمَّا المجتمَعُ الذي يَتَجَمَّعُ فيه الناسُ على أمـر خـارج عن إرادتِهم الإنسـانيَّةِ فهـو المجتمَـعُ المُتَخَلَفُ، أو بالمصــطلح الإســلاميِّ هــو المجتمــعُ الحاهليُّ؛ والمجتمَعُ الإسلامِيُّ وحدهِ هـو المجتمَـعُ الـذي تُمَثِّلُ فيه العقيدةُ رَابِطُةَ الْبَجُّمُّعَ الأساسَيةِ، والذي تُعْتَبَرُّ فيــه العقيــدةُ هي الْجنســيُّةُ الــتي تَجْمَــعُ بين الْأســودِ والأبيض والأحمــر والأصــفر والعــربيِّ والــرومِيِّ والفارسيِّ والحبشيِّ وسائر أجناس الأرض، في أمَّةٍ واحدةٍ، رَبُّها اللهُ، وعُبُودِيَّتُها له وحده، والأكرمُ فيها هـو الْأَتْقَىٰ... ثُم قـاِلَ -أي الشَـِيخُ سـيد قطب-: ليســتْ وظيفةُ الإسلام أَنْ يَصْطَلِحَ [أَيْ يَتَوَافَقَ ولا يَتَخاصَمَ] مع

التصورات الجاهلية السائدة في الأرض، ولا الأوضاع الجاهليةِ القائمةِ في كـلِّ مكـان، لم تكن هـذه وظيفتَـه يــومَ جــاءَ، ولن تكــون هــذه وظيفتَــه اليــومَ ولا في المستقبَل؛ فالجاهليةُ هي الجاهليـةُ، هي الانحـرافُ عن العبوديــة للِّــه وحــده وعن المنهج الإلهيِّ في الحيــاةِ، واسَــتنباطُ النُّطُم والشَــرَائع وَالَقــوانين والعــاداتِ وَالتقاليدِ والقِيَم والموازين مِن مَصْدَر آخر غير المصدرِ الإلهيِّ؛ [وَ]الإسـلامُ هـو الإسـلامُ، ووظيفتُـه هي نَقْـلُ الناس مِنَ الجاهليةِ إلى الإسـلام؛ الجاهليـةُ هي عبوديـةُ الناسِ للناسِ، بتشريع بعضِ الناس للناس ما لم يَأْذَنَّ به اللهُ، كائنةً ما كانَتِ الصُّورةُ التي يَتِمُّ بها هـذا التشـريعُ؛ والإسلامُ هو عبوديةُ الناس للهِ وحده (بتَلَقَيهم منه وحـده تَصَـوُّراتِهم وعقائِـدَهم وشـرائعَهم وقـوانينَهم وَقِيَمَهِم وموازينَهِم)، والتَّحَرُّرُ مِن عبوديـةِ العبيـدِ؛ هـذه الْحَقيْقَةُ الْمنَبِثَقَةُ مِن طَبِيعةِ الْإِسْلام وطبيعـةِ دَوْره في الأرض هي التي يجبُ أَنْ نُقَدِّمَ بها الإسلامَ للناسِ الذِينِ يؤمنــون بــه والـِـدِين لا يؤمنــون بــه على السَّــوَاءِ، إنَّ الإسلامَ لا يَقْبَـلُ أنصـافَ الحُلـول مـع الجاهليـةِ، لا مِن ناجِيَةِ التصورِ، ولا مِن ناجِيَةِ الأوضَاعِ اَلمنبثقـةِ مِن هـُذَا إِلتصور، فإمَّا إِسَلامٌ وإمَّا جاهلَيةُ، وليس هنالَكُ وَضْعُ آخَرُ نِصْفُه إسلامٌ ونِصْفُه جاهِلِيةٌ يَقْبَلُه الإسلامُ ويَرْضَام*،* فنَظْرةُ الإسلام واضحةُ في أنَّ الحقَّ واحدُ لا يَتَعَدَّدُ، وأنَّ ما عَدَا هذا الجَقَّ فهو الصلالُ، وَهُمَا غيرُ قـابِلَين للتَّلَبُّس والاِمْتِـزاج، وأنَّه إمَّا خُكْمُ اللَّهِ وَإمَّا خُكْمُ الجَاهِلِيـةِ، وإمَّا شُـرَيِعةُ اللَّهُ وإمَّا الهَـوَى، والآيَّاتُ القرآنيـةُ في هَـٰذا المعنَى كثـيرةٌ... ثِم قـالَ -أي الشـيخُ سـيد قطٍب-: لم يَجِئِ الإسلامُ لِيُرَبِّتَ علِي شَهَوَاتِ الناسِ المُمَثَّلَةِ في تَصَوُّراتِهم وأنْظِمَتِهم وأوضاعِهم وعاداتِهم وتقاليــدِهم، سَـوَاءُ مِنْهَـا مَـا عاصَـرَ مَجِيءَ الإسِـلام، أو مـا تَخُـونُ البشَـريةُ فيــه الآنَ، في الشــرقِ أو في الغــربِ سَــوَاء

[المراد بالشـرق هـو ما يُعْـرَفُ بـ (الكتلـة الشِـرقية أو الكتلِّـة الشــيوعية أو الكتلـّـة الاشــتراكية أو الْكتلــة السـوفييتية أو العـالم الشـيوعي أو العـالم الثـاني أو المعسـكر الشـيوعي أو المعسـكر الشـرقي أو الجبهــة الشـرقية)، وهي مجمِوعـة الـدول الشـيوعية (الاتحـاد السوفياتي والصين وأورُوبًا الشرَقية)، أو هي مجموعـة الدول الـتي كـانت تـدور في فلـك الاتحـاد السـوفياتي؛ وأما المراد بالغرب فهو ما يُعْرَفُ بـ ِ (الكتلـة الغربيـة أِو الْعــالم الغــربيّ أو العّبـالم الْأول أو العــالم الحــر أوّ المعسـكر الرأسـمالي أو المعسـكر الغـربي أو الجبهــة الغربيــة أو الِــدول المِتقدمــة)، وهي مجموعــة الــدول الرأُسمالية ۖ (أَمْرِيكَا الشَّمالية وأورُوبَّا الغربية وأسْـتُرالْيَا واليابان)، أو هي مجموعةِ الدول الـتي كـانت تـدور في فَلِكُ الولاياتِ المُتحدةِ الأَمْرِيكِيَّةِ]؛ إنَّمَا جِاءَ لِيُلْغِيَ هـذَا كِلُّه إِلغاَّةً، ويَنْسَخَه نَسْخًا، ويُثَقِيَمَ الْحياةَ البشَّريةَ على أُسُسِهِ الخاصةِ، جاءَ لِيُنْشِئَ الحَيَـاةَ إِنشِـاءً، لِيُنْشِئَ حَيَـاةً تَنْبَثِقُ منه انبثاقًا، وتَرْتَبطُ بمِحْوَره ارتباطًا؛ وقد تُشابهُ جزئياتٌ منه جزئياتٍ في الحياة التي يَعِيشُها النـاسُ في الجاهليـةِ، ولكنَّهـا ليسـتْ هي وليسـتْ منهـا، إنَّمِـا هي مُجَرَّدُ مُصادَفةِ التَّشابُهِ الظـاهِريِّ الجـانبيِّ في الفُـروع، أُمَّا أَصْلُ الشجرةِ فهو مُخْتَلِفٌ تَمَامًا، تلكُ شجرةٌ تُطْلِعُها جِكْمةُ اللهِ، وهذه شجرةُ تُطْلِعُها أهواءُ البَشَر... ثم قــالَ -أي الشيخُ سيد قطب-: وليس في إسلامِنا ما نَخْجَـلُ منه وما نَضْطَرُ للدفاع عَنه، وليس فيه ما نِتَدَسَّسُ [التَدَسُّسُ هِنا بِمِعنَى إِخْفاءِ شيءٍ داخِلَ شيءٍ آخَـر] بـه للناس تَدَسُّسًا أو ما نِتَلَعْثَمُ في الجَهْر به على حقيقِتِـه؛ إِنَّ الهزيمةَ الرُّوحِيَّةَ أَمـامَ الغـربِ وأمـامَ الشـرق وأمـامَ أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تَجعَلُ بعضَ النَّباسِ (المسلمِين) يَتَلَمَّسُ لَلإسِلام مُوافَقَاتٍ جُزِئِيَّةً مِنَ النُّظُمّ البشريَّةِ، أو يَتَلَمَّسُ مِن أعمال (الحَضَـارةِ الجاهليـةِ) مـا

يَسْنُدُ بِهِ أِعمالَ (الإسلام) وقَضَاءَه في بعض الأمُور... ثم قالَ -أي الشيخُ سيد قطب-: إنَّه إذا كـان هنـاك مَن يحتاجُ للدفاع والتبرير والاعتذار، فليس هو الـذي يُقَـدِّمُ الإسـلامَ للنـاسِ، وإنَّمـا هـو ذاك الـذي يَحْيَـا في هـذه الجاهليـةِ المُهَلْهَلـةِ المَلِيئَةِ بالمُتَناقِضـّاتِ وبالنَّقـائص والْعُيوب، ويُريدُ أَنْ يَتَلَمَّسَ الْمُيَرِّراتَ للجاهليـَةِ، وهـؤلاء هُمُ الذِينِ يُهاجِمونِ الإسلامَ ويُلْجِئُونِ بِعِضَ مُحِبِّيهِ الـذِينِ يَجْهَلُـون حَقِيِقَتَـه إلى الـدفاع عنـه، كأنَّه مُتَّهَمٌ مُضْـطَرٌّ للدَّفاع عن نَفْسِه في قَفَص الْاتِّهام!؛ بعضُ هُولَّاء كــانوا يُواجِهُونِناً -نحنَ القَلَائِلَ الْمُنْتَسِّبِينَ إِلَى الْإِسَلامِ- فيَ أَمْرِبِكَا فِي السنواتِ التي قَضَـيْتُهَا هَنـاك، وكـان بغِضُـناً يَتَّخِذُ مَوقِـفَ الـدفاع والتـبرير، وكنتُ على العكس أتَّخِـذُ مَوقِفَ المُهاجِم للجاهلِيةِ الغربيةِ، سَـوَاءً في معتقـداتِها الدينيَّةِ المُهَلْهَلــِــةِ، أو في أُوضـــاعِّها الاَّجتِماعيــــةِ والاقتصاديةِ والأخلاقيةِ المُؤْذِيَةِ... ثمَّ قَـالَ -أَي الشيخُ سـيد قطِبٍ-: إننـا نِحن (الـذِين نُقَـدِّمُ الإسـلامَ للنـاس) ليس لنا أنْ نُجارِيَ الجاهليةَ في شيء مِن تَصَوُّراتِها، ولا في شـيءِ مِن أوضـاعِها، ولا في شـيء مِن تقاليـدِها، مَهْمَا يَشْتَدُّ ضَغْطُهَا علينًا؛ إنَّ وظيفتَنا الأولَى هي إحلالُ التَّصوُّراتِ الإسلاميةِ والتقاليدِ الإسلاميةِ في مكان هـذه الجاهليـةِ، ولن يتحقـقَ هـذا بمُجـاراةِ الجاهليـةِ والسَّـيْر معهـا خطـواتِ في أوَّل الطريــق، كمـا قـد يُخَيَّلُ إلى البعض منــا، إنَّ هــذا معنــاه إعلانُ الهزيمــةِ منــذ أوَّل الطريِّـق؛ إنَّ ضَـغْطَ التَّصـوُّراتِ إلاجتَماَعيـةِ السـائدةِ والتقّاليدِ الأجتماعيةِ الشائعةِ ضَغُطٌ ساحِقٌ عَنِيفٌ، ولكنْ لا بُـدَّ ممـا ليس منـه ِ بُـدٌّ، لا بُـدَّ أَنْ نَتْبُتَ أَوَّلاً، ولا بُـدٍّ أَنْ نَسْتَعْلِىَ ثَانيًا، ولا بُـدَّ أَنْ نُـرِيَ الجاهليـةَ جِقيقـةَ الـدَّرَكِ الـذي هي فيـه بالقِيَـاس إلى الآفـاق العُِلْيَـا المُشْـرقةِ للحياَّةِ الإُسلاميةِ التي نُريِّدُها... ثم قالَ -أي الشيخُ سِـيد قطب-: [قــالَ تَعــالَى] {وَلَا تَهنُــوا وَلَا تَحْزَنُــوا وَأَنتُمُ

الأَعْلَـوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}، أَوَّلُ مِا يَتَبِادَرُ إِلَى الـذِّهْن مِن هذاً التَّوجِيهِ [الذِّيَ فَي الآيَـةِ] أنـه يَنْصَـبُّ عَلَى حالـة الجهاد المُمَثَّلَةِ فِي الْقتـالِ، ولكنَّ حقيقـةَ هِـذا التَّوجِيـهِ ومَــدَاه أكــبرُ وأبعَــدُ مِن هَــدُه الْحالــة المُفْــرَدةِ بَكُــلٌّ وَمَــدَاه أكــرَدةِ بَكُــلٌّ وَلَك أَنْ يِكُونَ عليها شُعُورُ المُؤْمِن وتَصَوُّرُه وتقديرُه لِلأَشياءِ والأحـداثِ والقِيَم والْإلْشـخاص سَـوَاءً، إنـه يُمَثِّلُ حالــةَ الْاستعلاءِ التِّي يَجِبُ أَن تَسِتَقِرَّ عليها نَفْسُ الْمُؤْمِن إِزاءَ كُلِّ شيءٍ وكُلِّ وَضْع وكُـلِّ قِيمـةٍ وكُـلِّ أَحَـدٍ، الإسـتعلاء بِالْإِيمانَ وَقِيَمِهُ عَلَى جَميعُ الْقِيَمِ الْمنبِثْقة مِن أصل غير أُصلُ الإِيمَـانَ، الاسـتعلاء على قُـوَى الأرض الحائـدة عن مِنهَج الْإِيمِــان، وعلى قِيَم الأرضِ الــتي لم تَنبَثِــقْ مِن أصـل الإيمـان، وعلى تقاليـد الأرض الـتي لم يَصُـغْها الإيمانُ، وعلى قِوانين الأرض التي لم يُشَرِّعُها الْإيمـانُ، وعلى أوضاع الأرض التي لم يُنْشِنُّها الإيمانُ، الاستعلاء، مع ضَعْفِ القُوَّةِ وَقِلَّةِ العَدَدِ وَفَقْرِ الْمالِ، كالاستعلاء مـع القُوَّةِ وإِلْكَثْـرِةِ والَّغِنَى على السَّـوَاءِ، الْاسـتعلاء الـذي لَّا يَتَهاوَى أَمَامَ قُوَّةٍ بِاغِيَةٍ، ولا غُرْفِ اجتماعيٌّ، ولا تشــريع باطـل، ولا وَضْع مقبـول عنـد النياس لا سَـنَدَ لـه مِنَ الإيمان؛ وليسَّت حالةُ التِّمَاسُكِ والتَّبـاتِ في الجهـادِ إلَّا حالِـةً واحـدةً مِن حـالاتِ الاسـتعلّاءِ الـِتَي يَشـمَلُهّا هَـٰذا التَّوْجِيــهُ الإلهيُّ العظيمُ... ثم قــالَ -أي الشــيخُ ســيد قطب : إنَّ لَلْمَجْتَمِع مَنْطِقِهُ السائدَ وغُرْفَهُ العامُّ وضَغْطَه أَلْسِاحَقَ ووَزْنَـه اَلثَّقِيـلَ، على مَن لَّيس يَحْتَمِي منے ہے کُن رَکِین، وعلی مَن یُواجِھُے بلا سَـنَدٍ مَتِین؛ وللتَّصَوُّراتِ السَّائدَةِ وَالأفكارَ الشَّائعةِ إيحاؤهما الـذي يَصْعُبُ ۗ التَّخَلُّصُ مِنه بِغيرِ الاستِقرارِ على حقيقةٍ تَصْغُرُ في ظِلَها تِلِكِ ۗ التَّصِّـوُّراتُ ۪ وِالأفكـاْرُ، و[بغـير] الاسـتمدادِ مِنْ مَصِّدَر أَعْلَى وأَكبَّـرَ وأَقْـوَى؛ وِالْـذَي يَقِـفُ في وَجْـهِ المجتمَـع، ومَنْطِقِـه السـائدِ، وعُرْفِـه العـامِّ، وقِيَمِـه

واعتباراتِه، وأفكارهِ وتصوراتِه، وانحرافِاتِه ونَزَواتِه، يَشْعُرُ بِأَلغُرْبةِ، كما يَشْعُرُ بالوَِهَن، ما لم يَكُنْ يَسٍـتَنِدُ إلى سَـنَدٍ أَقْـوَى مِنَ النباس، وأَثْبَتَ مِنَ الأرض، وِأَكْـرَمَ مِنَ الحياَّةٍ؛ واللَّهُ لا يَتْرُكُ المَوْمَنَ وحيدا يُواجِهُ الضَّغْطَ ويَنُوءُ بِـهُ النِّقَـلُ وِيَهُـدُّهُ الـوَهَنُ والحُـزْنُ، ومِن ثَمَّ يَجِيءُ هِـذا التَّوجِيـهُ {وَلَا تَهنُـوا وَلَا تَحْزَنُـوا وَانتُمُ الأَعْلَـوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ}، يَجِيءُ هِذا التَّوجِيهُ ليُواجِهَ الوَهَنَ، كما يُواجِـهُ الحُـِزْنَ، وهمـا الشّـعوران المُباشِـران اللـذان يُسـاوران النَّفْسَ في هذا المَقَام، يُواجِهُهما بِالاسـتعلاءِ لا بِمُجَـرَّدِ الصبر والثَّباتِ، الاستعلاءَ الَّذَي يَنْظُرُ مِن عَل إَلى القُـوَّةِ الطاغِيَــةِ، والقِيَم الســائدةِ، والتَّصَــوُّراتِ الشــائعةِ، والاعتباراتِ وَالأوضاع والتقاليدِ والعاداتِ، والجماهِير الْمُتَجَمُّعةِ عَلَى الصّلالِ؛ إَنَّ المُـؤْمِنَ هِيو الأعلَى، الأعْلَى سَنَدًا ومَصْدَرًا، فما تكونُ الأَرضُ كُلُهَا؟ وما يكونُ النـــاسُ؟ ومــَـا تكـــونُ اَلْقِيَمُ اَلسَـــاْئدةُ فَي الْأَرضِ؟ والاعتبارَّاتُ الشائعةُ عنـد النـاسَ؟ وهـو مِن اللـهِ يَتَلَقَّى وإلى اللهِ يَرْجهُ وعلى مَنْهَجه يَسِيرُ؟، وهو الأعلى تَصَوُّرًا للقِيَم والمَوازين التي تُوزَنُ بها الحياةُ والأحداثُ والأشياءُ والأشخاصُ، وهو الأعلى ضميرا وشعوراً وخُلُقًا وسُـلوكا، وهـو الأعلى شـريعةً ونِظَامًـا؛ وحِين يُراحِـعُ الَّمؤمنُّ كُلُّ ما عَرَفَتْه البشريةُ ۖ قِدِيمًا وحديثًا ويَقِيسُه إلى شريعتِه ونِظَامِه، فسيراه كُلُّه أَشْبَهِ شيءٍ بمحاولاتِ الأطفالُ وخَبْطِ العُمْيَانِ إِلَى جانبِ [أَيْ بِالنِّسْبِةِ إِلَى] الشــريعةِ الناضـجةِ والنِّظـَـام الكامِــل، وسـينظرُ إلى البشِرية الضالَةِ مِن عَلِ فِي عَطِّفٍ وإشْفاقَ على بُؤِّسِها وشِقْوَتِها، ولا يَجِدُ في نَفْسِه إلَّا الاستعلاءَ على الشِّّقْوَةِ والضلال... ثم قَالَ -أي الشيخُ سيد قطب-: و[عندماً] يَقِـفُ المسـلمُ مَوقِـفَ المغلـوِبِ الْمُجَـرَّدِ مِنَ القُـوَّةِ الْمَادِيَّةِ، فِلا يُفارَقُ ـ شُـعورُه بأنَّهُ الأَعْلَى، ويَنْظَـرُ إلى غالِبِــه [أي المُتَغَلَبِ عليــه] مِن عَــلِ مــا دامَ مُؤْمِنًــا،

ويَستَيقِنُ أَنَّها ٍ فَتْرِةٌ وتَمْضِي وأنَّ للإيمـان كَـرَّةً لا مَفَـرَّ مَنها، وَهَبْها ۗ [أَيْ وَاحْسُيْها] كَانَتِ القَاضِـيَةَ فإنَّه لا يُحْنِي لها رَأْسًا، إنَّ النـاسِ كُلُّهم يَمُوتـون أُمًّا هـو ِ فيَسْتَشْـهِدُ، وهو يُغادِرُ هذه الأرضَ إلى البِجَنَّةِ، وغالِبُـه [أَيْ وَالمُتَغَلَّبُ عليه] يَغَادِرُهَا إِلَى النَّارِ، وَشَتَّانَ شَتَّانَ، وَهُو يَسْمَعُ نِـداءَ رَبِّه الكِــرِيمِ {لَا ْ يَغُرَّنَّكَ تَقَلِّبُ الَّذِينَ كَهَــرُوا فِي الْبِلَادِ، مَّتَاعٌ قَلِيلٌ ۚ ثُمَّ مَـأُوَاهُمْ جَهَنَّمُ، وَبِئْسَ الْمِهَـِادُ، لَكِن الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لِهُمْ جَنَّاتُ يَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خِالِـدِينَ فِيهَا نُـٰزُلًا مِّنْ عِنـدِ اللّهِ، وَمَـا عِنـدَ اللّهِ خَيْـرُ لَلَابْـرَارِ}، وَتَسُودُ الْمجتمَّعَ عَقَائِـدُ وتصوراتُ وقِيَمٌ وأوضاعُ كُلّها مُعايِرٌ لعقبِدتِه وِتَصَوُّره وِقِيَمِه ومَوانِينِه، فلا يُفارقُه شُبِعُورُه بِأَنَّهِ الأَعلَى، وبِـأَنَّ هـؤلاء كَلَّهم في المَوْقِـفِ الدُّونِ، ويَنْظُرُ إليهِم مِن عَـلٍ في كَرَامـةٍ واعـتزاز، وفي رَحْمَـةٍ كَـذلك وعَطَّـفِ، ورَبْغُبـةٍ فَي هِـدَاْيَتِهم إِلَى الخَيْـرِ الَّذي مِعه، ورَفْعِهم إِلَى الْأَفُقِ الـذِّي يَعيشُ فَيـٰه؛ ويَضِجُّ الباطلُ ويَصّْخَبُ، ويَرْفَعُ صَوْتَهَ ويَنْفُسُ رِيشَه، وتُحيِطُ به الهالاتُ المُصْطَنَعةُ التي تَغْشَـِي على الأبِصـار والبَصـائر فلًا تَرَى ما وِراءَ الهالاتِ مِن قُبْح ِشائهِ [أَيْ قَبِيح] دَمِيم، وفَجْر ۗ كَالِح [أَيْ باهِتٍ] لَئِيم، ويَنْظُرُ المُؤمنُ مِن عَلِ إلى الباطلَ المُنْتَفِش، وإلى الجُموَع المَخدوعَـةِ، فَلَا يَهنُ ولَا يَحْزَنُ، ولا يَنْقُصُ إصرارُه على الحَقِّ الـذِي معـه، وثَبَاتُـه على المنهج المِنهج الم هِدايَــةِ الضـالَين والمخــدوَعِين؛ ويَغْــرَقُ المجتمَــعُ في شهواته الهايطة، ويَمْضِي مَع نَزَواْتِـه الْخَلِيعـةِ، ويَلْصَـقُ بَالْوَحْلِ والْطِّينِ، حَاسِبًا أَنَّه يَسْتَمَّتِعُ ويَنطٍلَإِقُ مِنَ الْأغلالِ والِقُبِودِ، وتَعِزُّ فِي مِثْلِ هـذا الْمجتمَـع كُـلَّ مُتْعـةٍ بَريئِـةٍ وَكُـلُّ طَيِّيـةٍ حَلَالَ، ولا يَبْقَى إلَّا إلمشـروعُ الآسِـنُ [أي الَّنَّتِنُ]، وإلَّا الوَحْلُ والطّينُ، ويَنْظَرُ المُؤْمِنُ مِن عَل إلى الغُـارَّقِينَ في الوَحْـلَ اللاَصِـقِينِ بَـالطَينِ، وهـبٍو مُفْـِرَدُ وَحِيـدٌّ، ۚ فَلَّا يَهِنُ وَلَا يَخْـزَنُ، ۚ وِلَا تُـراوِدُه نَفْسُـه أَنْ يَخْلَـعَ

رداءَه النَّظِيفَ الطَّاهرَ ويَنْغَمِسَ فِي الحَمْأَةِ [الحَمْأَةُ ِهِي الَطَينُ الأَسْوَدُ الْمُنْتِنُ ۗ]، وهو الأَعلَى بمُتْعةِ الإيمانِ وَلَـذَّةٍ اليَقِينَ... ثم َقــالَ -أي الشــيخُ ســيد قطب-: ويَقِــفُ المُـؤْمِنُ قابِضًـا على دِينِـه كالقـابض على الجَمْـر في المجتمع الشاردِ عن الـكَّيْنِ، وعن الفَصِيلةِ، وعن القِيَم العُلْيَّا، وَعن الأَهْتماماتِ النَّبِيلَةِ، وعن كُلِّ مِـا هـو طـاهرٌ نظيفٌ جِميلٌ، ويَقِفُ الآخَرون هازئِين بوَقْفَتِه، ساخِرين مِن تَصَوُّراتِه، ضاحِكِين مِن قِيَمِه، فما يَهنُ المُؤْمِنُ وهـو يَنْظُـرُ مِن عَـلِ إلى السـاخِرين والهـازئِين والصـاحِكِين، وهو يِقَولُ -كُما قالَ واحدُ مِنَ الرَّهْطِ الكِـرَامِ الـدِين سَــبَقُوه في مَــوْكِبِ الإيمــان العَريــق الوَضِــيءِ [أي المُيشْرِق]، في الطّريق اللَّاجِبِ [أي الواضح المستقيم] الطُّويلُ، [وهو] نُوحُ عليه السلامُ- {إن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ}، وهـو يَـرَى نِهَايَـةَ المَـوْكِبِ الِوَضِيَءِ، ونِهَايَةَ القافِلَةِ البائسِةِ، في قولِـه تعـالى {إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ اِلَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، وَإِذَا مَـرُّوا بِهِمْ يَتَإِغَامَزُونَ، وَإِذَا انقَلَبُ وا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقِلَبُ وا فَكِهِينَ، ُوَإِذَا رَأُوْهُمْ ۖ قَالُوا ۚ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ ۥ وَمِا أَرْسِلِوا عَلَيْهِمْ حَاٰفِظِينَ، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْخَكُونَ، عَلَى الْكُفَّارِ يَضْخَكُونَ، عَلَى ا الأَرَائِكِ يَنِظُرُونَ، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُـونَ}...ٍ ثم قالَ -أي اَلَشـيخُ سـيَد قطب-: إنَّ المُـؤْمِنَ لا يَسـتَمِدُّ قِيَمَه وتَصَوُّراتِه وموازينَه مِنَ النـاس حـتىَ يَأْسَـى علَى تَقْدِيرِ الناسِ، إنما يَسٍتَمِدُّها مِن رَبِّ الناسِ وَهـو حَسِّبُه وكاَفِيه؛ إنه لا يُستَمِدُّها مِن شَهَواَتِ الخَلْق حَتَى يَتَـأَرْجَحَ مع شَـهَواتِ الخَلْـق، وإنَّمـا يَسـتَمِدُّها مِن مِـيزانِ الحـقِّ الثابتِ الذي لا يَتَأَرْجَحُ ولا يَمِيـلُ، فـأَنَّى يَجِـدُ في نَفْسِـه وَهَنَّا أُو يَجِدُ في قَلِّبِهَ خُزْنًا وهو موصولٌ برَبِّ الناس وَمِـيزاَنِ ٱلحـهِ إِنَّهُ على الحَـقِّ، فَمَـاذاً بَعـٰدُ الحـقِّ إلَّا الَصِلَالُ؟، وَلْيَكُنْ لَلصَلالَ سُلِّطَانُه، وَلْيَكُنْ لِـه هَيْلُـه وهَيْلَمَانُه [المُرادُ بالهَيْلِ والهَيْلَمانِ المالُ الكثيرُ]،

وَلْتَكُنْ مِعه ِجُمُوعُه وجَماهِيرُه، إنَّ هـذا لا يُغَيِّرُ مِنَ الحـقِّ شَيئًا، ۚ إنَّه [أي المُـؤمِنَ] على الحـقِّ وليس بعـدَ الحـقِّ إلَا الضـلالُ، ولن يَخْتـارَ مُـؤمِنُ الضـلالَ على الحـقِّ -وهـو مُــؤِمِنٌ- ولَن يَعْــدِلَ بَـالَحَقُّ الضِـلالَ كائنــةً مــاً كــانتِ المُلَابَسَاتُ وَالأحوالُ... ثم قَالَ -أي الشيخُ سـيد قطب-: إِنَّ قِصَّةَ أَصحَابِ الْأَخْدُودِ -كما وَرَدَتْ في سُورَةِ البُـرُوجِ-حَقِيقَةٌ بِأَنْ يَتَأُمُّٰلَهَا المؤمنِونِ الدَّاعُّونِ إِلَى اللَّهِ في كُلِّلِّ أرض وفي كُــلِّ جِيــل، إنَّهــا قِصَّــةُ فِئَةٍ آمَنَتْ برَبِّهــا، وَاسْتَعْلَتْ جَقِيقةَ إِيمانِها، ثُم تَعَرَّضَتْ للفِتنةِ مِن أَعْـداءٍ جَّبَّارِين بَطَّاشِين، ُوقد اِرتَفَعَ الإِيِّمانُ بهذه القُلـُوبِ على الفِتنةِ، وانْتَصَرَتْ فيهاٍ العقيدةُ على الحَيَـاةِ، فَلَمْ تَرْضَـخْ لِتَهدِيــدِ الجَبَّارِينِ الطَّغــاةِ، ولم تُفْتَنْ عن دِينِهــا وهي تُخْرَقُ بِالنَّارِ حَتَى تَمُوتَ؛ لقَـدٍ تَحَـرَّرَتْ هـذَه القُلـوبُ مِنْ عُبُودِيَّتِها للحيـاةِ، فِلَمْ يَسْـتَذِلَّهَا حُبُّ البَقَـاءِ وهي تُعـاينُ المَــوتَ بهــذه الطّريقــةِ البَشِـعةِ، وانطلقتْ مِن قُيــُودِ الأرض وجَوَاذِبِهـا جميعًـا وإِرتَفَعَتْ عِلَى ذَوَاتِهـا بَانتصـاًرُ العقيدةِ على الحياةِ فيها [أيْ في الأرض]؛ وفي مُقابـل هذه القُلـوبِ المُؤمِنـةِ الخَيِّرةِ الْرَّفِيعَـةِ الكِرِيمـَةِ هنـاك جِبِلَّايُّ جاحِدَةً شِرِّيرَةٌ مُجرمةٌ لَئِيمةٌ، وجَلَسَ أَصْحابُ هـذه الجبِلَّاتِ على النَّارِ يَشْلِهَدون كِيلَفَ يَتَعَلَّابُ إِلْمؤمنون ويَتَأِلَّمُونِ، جلسواً يَتَلَهَّوْنَ بَمَنْظِـر الحيـاةِ تَأَكُلُهـا الِيٰـاّرُ، والأنَاسِيُّ الكِـرامُ يَتَحَوَّلِـون وَقُـودًا وِيُرَابًـا، وكُلَّمـا أَلْقِيَ فَّتًى أُو فَتَـاةٌ، ۖ صَـبِيَّةٌ أُو عَجُـوزٌ، طِفْـلُ أُو شَـيْخٌ، مِنَ المــؤمِّنِين الخَيِّرِينُ الكِــزَّامِ فيَ النَّارِ، اِرْتَفَعَتِ النَّاشِّــوةُ الخَسِيَسِةُ ۖ في رِٰنُفُوسِ الطّغاة؛ هِذا حادِثٌ بِبشِـعُ انْتَكَسَـتْ فيه جِبلَاتُ الطُّغاةِ، فَرَاحَتْ تَلْتَذُّ مَشْهَدَ التَّعْـذِيبِ المُـرَوِّعَ العَنِيفَ بهذِهِ الخَسَاسِةِ التي لم يَرْتَكِسْ فيها وَحْشُ قَطْ، فالوَحْشُ يَفْتَرِسُ لِيَقْتَاتَ، لا لِيَلْتَذَّ آلَامَ الفَريسةِ في لُؤْم وخِسَّــةٍ، وهــُو حــادِثُ ارتفعتْ ِفيــهٍ أَرْوالِحُ المــؤَمِنِينَ وتَحَرَّرَتْ وانطلقتْ إلى ذلـك الأوْج [أَيْ أُعلَى المَـراتِبِ]

السِّامِي الرَّفِيعِ، الـذي تَشْـرُفُ بِـه البشـريَّةُ في رجميع الأَجْيَالِ والعُصُورِ؛ في حِسَـابِ الأَرْضِ يَبْـدُو َأَنَّ الطَّغْيَـانَ قـِد انتصـرَ على الإيمـانِ، وإنَّ هـذا الإيمـانَ الـذي بَلَـغَ عبد النظر حلى النيب و النيب النيب و النابة الذُّرْوَةَ العالِيَةَ في نُفُوسِ الْفِئَةِ الْخَيِّرةِ الكريمةِ الثابتةِ النُّروةِ الكريمةِ الثابتةِ المُسْتَعْلِيةِ، لم يَكُنْ له وَزْنُ ولا حِسَابٌ في المعركةِ النَّهَ اللهِ عَالَمَا اللهِ اللهِي اللهِ اله الـتي دارتْ بين الإيمـان والطُّغْيَـان؛ ولا تَـذْكُرُ الرِّوَايَـاتُ البِتِي وَرَدَتْ في هـذا الْحـادِثِ، كمـا لا يِتَـذْكُرُ النَّصُـوصُ القُرآنِيَّةُ، أَنَّ اللَّـهَ قـد أِخَـذَ أُولئـكُ الطُّغَـاةَ في الأرض بجَريمَتِهِم البَشِعةِ، كما أَخَذَ قَوْمَ نُوحٍ وَقَـوْمَ ٍ هُـودٍ وَقَـوْمَ َصَـالَحَ وَقَـوْمَ شُـعَيْبٍ وَقَـوْمَ لُـوطٍ، أَو كَمِـا أَخَـذَ فِرْعَـونَ وجُنودَهِ إِخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِر، ففِي حِسَابِ الأَرْضِ تَبْدُو ٍ هـذه الخاتِمةُ أُسِيفةً [أَيْ حَزِينةً] أَلِيمةً، أَفَهَكَذَا يَنْتَهِي الأَمْـرُ؟، وتَذهَبُ الفِئَةُ المؤمِنةُ الـتي ارتفعِتْ إلى ذُرْوَةِ الإيمـان، تَدْهَبُ مِعِ ٱلَّامِهِـا الفاجِعـةِ في الْإِخْـدُودِ؟، بِينَمـا تَـدَهَبُ الفئةُ الباعِيَـةُ نَاجِيَـةً؟؛ حِسَابُ الأَرْضِ يَجِيـكُ في الصَّـدْرِ شَيْئًا أَمامَ هذهِ الخاتِمةِ الأسِيفةِ، ولكِنَّ القرآنِ يُعَلَّمُ المؤمِنِين شَـيئًا آخَـرَ، ويَكْشِـفُ لهم عن حقيقـةٍ أخْـرَى، ويُبَصِّــرُهم بطبيعــةِ القِيَم الــتي يَزنُــون بهــا، وبمَجَــالِ الْمَعرَكَةِ النِّي يَخُوضُونها، إنَّ الحياةَ وسَائرَ ما يُلَابِسُها مِن لَذَائِـٰذَ وَٱلَّامِ، وَمِن مَتَـاعَ [أَيْ تَمَتُّع] وجِرْمـان، ليسبت هُيِّ القيمةَ الكُـبرَى في المِـيزان، وليسـت هِي السِّـلَعةَ الــتي تُقَــرِّرَ حِسَـِـابَ الــرِّبْحِ والخَسَـارةِ، والنَّصْـرُ ليس مقصُّورًا علَى الغَلَبةِ البِظاهِرةِ، فهِ ذه صُـورةٌ واحـدةٌ مِن صُوَرِ النُّصرِ الكثيرةِ، إنَّ القِيِّمَةَ الْكُـبرَى في مِـيزانِ اللَّـهِ هي قِيمِةُ الْعقيدةِ، وإنَّ السِّلْعةَ الرائجَـِةَ في سُـوقَ اللـهِ هي سِـلْعِةُ الإِيمـانِ، وإنَّ النَّصـرَ في أرفَـع صُـوَره هِـو انتصارُ الرُّوحِ على المادَّةِ، وانتصارُ العقيدةِ على الألَّم، وانتصارُ الإيمان على الفِتنةِ، وفي هِذا الحادِثِ انتصــرتْ أرواحُ المــؤمِنِين على الخَــوفِ والألَّم، وانتصــرتْ على جَوَاذِبِ الأرض والحياةِ، وانتصـرتْ على الفِتنـةِ، انتصـارًا

يُشَرِّفُ الجنْسَ البشريَّ كلَّه في جَمِيع الأعصار، وهذا هو الانتَصارُ، إِنَّ الناسَ جَمْيعًا يَمُوتَـون، وتَخْتَلِـفُ الأَسـبابُ، ولكنَّ النــاسَ جميعًــا لا يَنتصِــرون هــذا الانتصــارَ، ولا يَرتَفِعون هـذا الارتفـاعَ، ولا يَتَحَـرَّرون هـذا التَّحَـرُّرَ، ولا يَنطلِقون هذا الانطلاقَ إلى هذه الآفاق، إنما هو اختيـارُ اللهِ وتكريمُه لِفِئَةٍ كريمةٍ مِن عبادِه لِتُشارِكَ الناسَ في المَوتِ، وتَنْفَردُ دُونَ الناس فِي المَجْدِ، المَجْدِ في المَلأِ الأعلَى، وفي دُنْيَــا النــاس أيضًــا، إذا نحن وَضَــعْنا في الحِسَـاب نَظْـرةَ الأجيـال بعـدَ الأجيـال، لقـد كـان في اســتطاعةِ المــَـؤمِنِين أن يَنْجُــوا بحَيــاتِهم في مُقابِــلْ الهزيمــةِ [يعــني الهَزيمــةَ (الظــاهرةَ) إذا تَرَخَّصُــوا] لإيمانِهم، ولكنْ كَيْمْ كانوا يَخْسَـرون هُمْ أنفسُـهم؟، وكَمْ كَانتِ الْبشَرِيَّةُ كُلَّهَا تَخْسَرُ؟، كَمْ كَانوا يَخْسَرون وَهُِمْ يَقْتُلُـون هـذا المعنَى الكبـيرَ، مَعْنَى زَهَـادَةِ الحَيـَاةِ [أِي َّالُّرُّهْـــدِ في الحيـــاَةِ] بِلَا عَقيـــدَةٍ، وبَشـَــاعَتِها ﴿ اَيْ وَاسْتِبشِاعِها] بِلَا حُرِّيَّةٍ، وانحطاطِها جِين يُسَيْطِر الطَّغاةُ على الأرواح بعد سيطرتِهم على الأجْسادِ؟، إنه مَعْنَى كريمٌ جدًّا ومَعْنَى كبيرٌ جـدًّا هـذا الـذي رَبحُـوه وَهُمْ بَعْـدُ فِي الأرض، رَبحُــوه وَهُمْ يَجِــدُون مَسَّ النــارَ، فَتَحْتَــرقُ أُجسَّادُهُمُّ الفَّانِيَةُّ، ويَنتَصِّرُ هَذَا المَّعَنَى الكَّرِيمُ الـذَيُّ تُزَكِّيـه النـارُ، ثُمَّ إنَّ مجـالَ المعركـةِ ليسِ هـو الأرضَ وحدها، وليس هو الحياةَ الدنيا وحدها، وشُهُودُ المَعركَــةِ ليسوا هُمُ الناسَ في جِيل مِنَ الأجيـال، إنَّ المَلَأُ الأعلَى يُشَـاَرِكُ فَي أَحـَداثِ الْأَرْضِ وَيَشْـهَدُها وِيَبِشْـهَدُ عليهـا، ويَزنُهِإ بمِـيزانِ غـير ٍمِـيزانِ إلأِرض، والمَلَأُ الْأَعَلَى يَضُّـمُّ مِنَ الأرواحِ الكريمةِ أُضْعافَ أَضْعافِ ما تَضُــمُّ الأرضُ مِنَ النَّاسِ، وَمَا مِنْ شَكُّ أَنَّ ثَنَاءَ المَلاِّ الْأَعلَى وتكريمَـه أَكْبِرُ وأرجحُ في أيِّ مِـيزان مِن ِرَأي أهـل الأرض وتقـديرهم علِى الإطلاق، وبعد ذلك كَلَه هَناك الآخِرَةُ، وَهَي المَجَالُ الأصيلُ الذي يَلْحَقُ به مَجَالُ الأرض، ولا يَنفَصِـلُ عنـه، لا

في الحقيقية الواقعية، ولا في حِسِّ المُومِن بهذه الحقيقية لم الحقيقية الم الحقيقية الم الحقيقية الم الحقيقية الم المحركة إذن لم المُؤءِ الذي غرض منها على الخُرْءِ الذي غرض منها على الأرض حُكْمُ على الشَّطر [أي الخُرْءِ] المغير منها والشَّطر الزَّهِيدِ، انتهى باختصار،

(9)وقالَ الشِيخُ أبو محمد المقدسي في (مِلَّةِ إبراهيمَ)ٍ: يَقَـوَلُ تَعِـالَى عَنَ مِلَّةٍ إبـراهِيمَ {وَمَن يَـرُغَبُ غَن مِّلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنِ سَفِهَ نَفْسَهُ}، وِيَقولُ أيضًا مُخاطٍبًا نِبِيَّه مَجَّمَدًا صلى الله عِليه وسلم ﴿ ثُمَّ أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِـّعْ مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًـا، وَمَـا كَـانَ مِنَ اَلْمُشْـرِكِينَ}، َ بهـَذه النَّصيَاعَةِ وبهَـذِا الوُضـوحِ بَيَّنَ اللَّهُ تَعـالَى َلنَـا المِنْهـاِجَ والطَّرِيقَ، فَإِلطَّرِيقُ الصَّـَحِيحُ والمِنْهـاجُ القَـوِيمُ هـو مِلَّةُ إِبْرِاهِيَمَ، لَا غُموضَ في ذلَكَ ولَا الْتِبَاسَ، ومَنَ يَرْغَبُ عَنِ هذه الطَّرِيقِ بِحُجَّةِ مَصْـلَحةِ الـدَّعوةِ أو أَنَّ سُـلُوكِها يَجُـرَّ فِتَنًا ووَيْلَاَّتٍ على المُسِلِمِينِ أو غِيرَ ِذلكِ مِنَ المَـزِاعِم الجَوْفَاءَ [الَّتِي يَدَّعِيها أَدْعِيَـاءُ السَّـلَقِيَّةِ (الـذِين يَحمِلُـون فِكْــِرَ المُرْجِئَةِ) وجَمَاعــةُ الإِخــوانِ المُسـلِمِينَ (الَــذِينَ يَحهِلُون فِكْرَ المَدَّرَسَةِ العَقْلِيَّةِ الْاغْتِزالِيَّةِ)] الْتي يُلقِيهَــا ٱلشُّيطًانُ فيَ ِنُفِوسَ ضُعَفاءِ الإِيمِانِ، فهو سَفِيهُ مَغْرُورٌ يَظُنُّ نَفْسَـه ۗ أَعْلَمَ بأُسـلوبِ الـدَّعْوَةِ مِن إبـراهِيمَ عِليــه الصَّـلاةُ والسَّـلامُ الـذي زَكَّاهِ اللـهُ فَقِـالَ {وَلَقَـدُ آبَيْنَـا إِبْـرَاهِيمَ رَّشْـدَهُ}، وقـالَ ۚ {وَلَقَـدِ اصْـطِلَفَيْنَاهُ فِي الـدَّٕنْيَا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينِ}، وزَكَّى دَعْوَتِه لَنا وأمَـرَ خَـاتَمَ الْإِنْبِيـاءَ والمُرَسَـلِينِ بِاتِّباعِهَـا، وَجَعَـلَ السَّـفَاهةَ وَصْفًا لِكُلُّ مَن رَغِبَ عِن طَرِيَقِه ومِنهَجِه؛ ومِلَّهُ إبـرِاهِيمَ هي إخلاصُ الْعِبَادةِ لِلَّهِ ۚ وَحْـَدَهُ (بِكَٰلِلَّ مَا تَخُويـهُ كَٰلِمَـةُ العِبادةِ مِن مَعانٍ)، والبَراءَةُ مِنَ الشِّراكِ وأَهْلِه، وهذا هـو التَّوجِيـُدُ الـذي دُّعـَا إليـه الرُّسُلُ صَـلُوَاتُ الَلِـهِ وَسَـلاَمُهُ عليهم أَجْمَعِين، وهــو مَعْنَى (لَا إِلَــهَ إِلَّا اللَّهُ)، إخلاصُ،

وتَوحِيدُ وإفرادُ للهِ عَنَّ وجَـلَّ فِي العِبـادةِ، والـوَلاءُ لِدِينِـه وِلأُولِيائه، وكُفرُ وبَـرَاءَةٌ مِنْ كُـلٍّ مَعْبُـودٍ سِـوَاهُ ومُعـاداةُ أُعداَّئُـه، فهَـو تَوجِيـدُ اعتِقـادِيٌّ وعَمَلِيٌّ في آنِ واجِـدٍ، فسُورةُ (الْإِخلَاصِ) دَلِيـلٌ عَلَى الْاعْتِقـادِيِّ منـه، وسُـورةُ (الكافرون) دَلِيلٌ على العَمَلِيِّ، وكانَ النبيُّ صَلَواتُ اللـهِ رُبِيَ عَلَيهُ يُكْثِرُ مِنَ القِراَءَةِ بِهَاتَينِ الشُّورَتَينَ ويُداومُ وسَلامُه عليه يُكثِرُ مِنَ القِراَءَةِ بِهَاتَينِ الشُّورَتَينَ ويُداومُ عليهما ٍ-في سُنَّةٍ الفَجْرِ وغيرها- لأهَمِّيَّتِهِمِا البالِغةِ ِ... ثِمِ قــالَ -أي الشــيخُ إِلمقدَسـَـي-: وقــد يَظُنُّ ظــَانٌّ أَنَّ مِلَّةً إبراهِيمَ ۗ هـذه تَتَحَقَّقُ في زَمَانِناً هـذا بدِراسـةِ التَّوحِيـدِ ومَعرِفةٍ أقسامِه وأَبْوَاعِهِ الثَّلَاثَةِ مَعرِفةً نَظرِيَّةً وَحَسْـبُ، مِّع أَلسُّكوتِ عَنَ أَهَـلِ الباطِـلِ وغَـدَمِ إعَلَانٍ وإظهـاٍرٍ لَتَى الْحَدَّرِ مِنْ بِـاطِلِهِمِ، فَإِمِثْلِ هِـَوْلًاء نَقٍـولُ، لَـو َأَنَّ مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ كَانَتْ هِكَذَا لَمَا أَلْقَاه َقُومُهُ مِن أَجَلِها في النــارِ، بَـلُّ رُبَّمَـا لَـو أَنَّه دَاهَنَهم وسَـكَتَ عن بَعضَ بِـاطِلِهم ولمَ يُسِــفُّهْ آلِهَتَهِم ولا أعلنِ العَــداوة لهم واكْتَفَى بِتَوجِيــدٍ نَظَرِيٌّ يَتَدَارَيُّهُم مَع أَتْبَاعُه تَدارُسًا لَا يَخْـرُجُ إِلَى الْوَاقِـعُ العَمَّلِيِّ مُتَمَثِّلًا بِالوَّلاءِ وِالبَراءِ وِالحُبِّ وِالبُغضَ وِالمُعـاداةِ والهجْرَانِ في اللَّهِ، رُبُّمِا لُـو أَنَّه فَعَـلَ ذَلَكُ لَفَتَحُـوا لَـهُ جَمِيْعَ الْأَبُوابِ، بَلْ زُبَّما أَسَّسُوا لِه مَدارِسَ وِمَعاهِـدَ -كِمـا فَي زَمانِناً- يُدَرَّسُ فَيها هـذا التَّوحِيـدُ النَّظَـرِيُّ، ولَرُبَّما وَضَعُوا عليها لِافِتَاتٍ ضَخْمِةً وسَمَّوْهَا (مَدرَسةً -أُو مَعَهَد-الَتَّوحِيِّدٍ، وكُلُيَّةَ الـدُّعوةِ وأصولِ الْـدِّينِ) وَما إلِى ذلـك، نهذا كُلَّه لا يَضُرُّهم ولا يُـؤَثِّرُ فيهم مـا دامَ لا يَخْـرُجُ إلى الواقِـعِ والتَّطْبِيـق، ولـو خَـرَّجَتْ لهم هـده الجامِعـاتُ والمَـدارِسُ والكُلِّيَّاتُ آلافَ الأَطْرُوحـاتِ ورَسـائلِ اِلمَاجِسِتيرِ والدُّكْتُورَاةِ في الإِخلامِ والتَّوجِيـدِ والـدَّعوةِ، لَمَا أَنكَـرواً ذَلك عَلَيْهِا، بَـلْ لَبارَكُوها ومَنَحُوا أَصحابَها جَـوَائرَ وشَـهَاداتٍ وأَلْقابًا ضَـخْمةً مـا دامَتْ لا تَتَعَـرَّنُ لباطِّلِهَم وحاَّلِهم وواقِعِهم، وما دامَتْ على ذلـك الحال المَمْسُوخِ، يقولُ الشيخُ عبدُاللطيف بنُ عبدالرحمن [بن

حسن بن محمد بن عبدالوهاب] في (الدرر السـنية) {لا يُتَصَوَّرُ أَنَّ -أَحَـدًا- يَعـرِفُ التَّوحِيـدَ وِيَعمَـلُ بـه ولا يُعـادِي المُشركِين، ومَن لم يُعادِهِم لا يُقالُ لـه (عَـرَفَ التَّوجِيـدَ وعَمِلَ ۚ بِهِ ۗ } ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ المقدسِـي-: وَكَـٰذَلِّكَ رَسُولُ اللّٰه صلى اللّٰهِ علَيه وسلم، لَو أَنَّه سَكَتَ فَي بادِئِ الأَمْرِ عِن تَسفِيهِ أَحْلِامِ قُـرَيْشٍ، والتَّعَـرُّضِ لآلِهَتِهم وعَيْبِها، ولَو أَنَّه -جَاشَاهُ- كَتَمَّ الآَيَاتِ ۚ الـَّتِي فيِّهـۢ ۚ يَسَـٰفِيهُ لِمَعبَـوداتِهم كـاللَّاتِ والعُـرَّى ومَنِـاةَ الثالِثَـةِ الأخـرَى، وِالآيَاتِ البِّي تَتَعَرَّضُ لأَبِي لَهَبِ وَالْوَلِيدِ [هـو الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أبو خَالِدٍ بْنَ الْوَلِيـدِ رَضِـيَ اللـهُ عنـه، وَعَمُّ أَبِي جَهْلِ (عَمْرٍو بْن هِشَام بْن الْمُغِيرَةِ)، وقِد نَزَلَ فِيهِ قَوْلُـهُ تَعَالَى {سَأَصْلِيهِ سَـقَرَ}] وغيرِهما، وَكَلَذَا آيَاتِ البَـرَاءةِ منهم ومِن دِينِهم ومَعبـوداتِهمَ -ومـا ۚ أَكثَرَهـا- ۚ كَسُــوَرةٍ (ِالْكِافِرُونَ) وِغْيرِها، لُـو َفَعَلَ ذَلِكَ، وَحَاشًاهُ مِن ذِلْكَ، لَجالَسُوهِ وَلَأَكْرَمَوه وقَرَّبُوه، ولَمَا وَضَعوا عَلَى رَأْسِه سَلِكَ [قَالِ َالنَّوَويُّ في (شِرَحِ صَحيح مسلمِ): (السَّـلَى) الِلَفَافَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَـا الْوَلَِٰـدُ فِي بَطْنِ النَّاقَـةِ وَسَـائِر الْْحَيَوَانِ، وَهِيَ مِنَ الآِدَمِيَّةِ (اَلْمَشِيمَةُ). انتهى باختصٍــار] الْجَزُورَ وهُو سَاجِدٌ، ولَمَا حَصَـلَ لَـه مـا حَصَـلَ مِن أَدَاهُمُ مِمَّا ۚهُوَ مَبسُوطٌ ومَـذَكورٌ في الثـابِتِ مِنَ السِّـيرَةِ، ولَمَـاْ اِحتــاجَ إلى هِجــرةٍ وتَعَبٍ ونَصَــبٍ وِعَنــاءٍ، ولَجَلَسَ هــو وأُصـحابُه في دِيــاُرهُم وَأُوطَـانِهِم آمِنِين [قــالَ الشـيخُ المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): شَـِقَ عِلِّي أَبِي طُـاًلِبِ الـدُّخولُ في الإسلام، لِأنَّه كـانَ يَعلَمُ أَنَّ الدُّحولَ في الإسلام ليس تَوجِيدُ اللهِ وَالتَّصدِيقُ بِنَبِيِّه فَقَطْ، بَـلٍ كـان يَعلِمُ إِنَّ الـدُّرِجِولَ في الإسـلام هـو مُفَارَقةُ دِين [أَبِيه] عَبْدِالْمُطّلِبِ وكُلِّ دِين سِوَى الإسـلِام والحُكُمُ عَلَى [أبيه] يَعَبْـدِالْمُطّلِيبِ بِالكُفرِ والشِّـركِ وكَـِذاً عَلَى كُلِّ مَنَ لَمْ يُحَقِّقْ هَذا الـذِّينَ؛ قـالَ الْإمـامُ اِبنُ قَيِّم الجوزية [في كِتابِه (مفتاح دار السعادة)] ۚ{الذي مَنَعَ أَبا

طِالِبِ وأمثالَه عن الإسلام، اِستِعظَموا آباءَهم وأجدادَهم أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ بِـالكُفرُ وَالِضَّلِالِ وَأَنْ يَحْتِـارُواْ خِلافَ مِا اِحْتَارَ أُولئكَ لِأَيْفُسِهم، ورَأُوا أَنَّهُم إِنْ أَسِلَموا سَفُّهوا أحلامَ أُولئك وضَـلَّلُوا عُقـولَهم ورَمَـوْهُمْ بِـأَقبَح القَبـائح وهُو الكُفرُ والشِّركُ، ولِهذا قَالَ أَعْدااً اللَّهِ لِأَبِّي طِالِبٍ عَيْدُ المَوتِ (أَتَرغَبُ عَنَ مِلَّةِ عَيْدِالْمُطَّلِبِ؟)، فَكَانَ آخِرُ مَا كَلَّمَهِم بِهُ (هو على ملَّة غَبْدِالْمُطّلِبِ)، فِلَمْ يَدْعُهِ أَيِداءُ اللِهِ إِلَّا مِن هذا البابِ لِعِلِمِهم بِتَعظِيمِه أباه عَبْدِالْمُطلِبِ، وأنَّه إنما حازَ الفَخرَ والشَّرَفَ بِهِ، فَكَيِفَ يَـأْتِي [أَيْ أُبُـو طِّالِبُ] أُمرًا يَّلزَمُ منَبِهُ عَايَـةُ تَنقِيصِـه وذَمِّه، ولِّهـذا قـالِلَ َ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ [أَيْ أَبُو طَالِبِ لِابن أَجِيه صلي اللَّهِ عَلَيْه وسلَّم] (لَوْلَا أَنْ تَكُونَ سُبَّةً علَى بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ لَأَقْرَرْتُ بِهَـا يَعَيْنَـكَ) أُو كَماً قالَ}؛ ولِـذَلِكَ أَيضًا شَـقَّ عَلى هِرَقْـلَ الـدُّخولُ في الإسلام وكان يُعلَمُ صِدقَ النَّبِيِّ صلَى اللَّهُ عليه وآله وسِلم وَلَكِنْ لَم يُتِابِعُه، لِأَنَّه إِنْ تَابَعَه سَيِئِحَتَّمُ ذَلِبُ عَليه الْتَّبَرُّؤَ مِن دِين النَّصَارَى وِبالتَّالِي مِنَ النَّصارَى أَنفُسِـهم وبِـذَلِّكَ يَحْسَـرُ مُلكَـه فَـآثَرَ مُلكَـه على دُخـول الإسـلام، اُنَّتهِي باخِتصاراً]؛ فَقَضِيَّةُ مُوالاةِ دِينِ اللهِ وأَهَلِه وَمُعاداَةٍ الباطلِ وأهلِه فُرِضَتْ على الْمُسلِمِينَ فِي فَحرِ دَعِـوَتِهم قَبْلَ فَرَضَ الصَّلاَّةِ والزَّكاةِ والصَّومَ وَالْحَجُّ، ومِنَ أَجلِهَا ۗ لا لِغَيرِهِا ۚ حَصَلَ العَـدَابُ والأَذِى وَالْابتِلاءُ... ثم قِيالَ -أي الشيخُ المقدسي-: وَهَكَذَا ۖ فإنَّ الطَّواغِيتَ في كُلِّ زَمـانً ومَكــان لا يُظهــرونَ الرِّضَـا عن الإســلامِ أُو يُهادِنُونِــهُ وَيُقِيموِّن لَهُ الْمُؤْتَمَراتِ وَيَنشُـرونه فِي الْكُتُبِ وَالْمَجَلَّاتِ وِيُؤَسِّسون لَه الْمَعاهِدَ والجامِعاتِ، إلَّا إذا كَانَ دِينًا أَعْـوَرَ أُعْرَجَ مَقْصوصَ الجَنَاحَينِ بَعِيدًا عِن واقِعِهم وعن مُـوَالَاةِ المُؤْمِنِين والبَرَاءةِ مِن أَعداءِ الدِّينَ وإظهارِ العَـداوةِ لهم ولِمَعبوداتِهم ومَناهِجهم الباطِلةِ [قالَ الشيخُ إسحاقُ بنُ عبــدالرحمن بن حســن بن محمــد بن عبــدالوهاب (ت 1319هـًا): قَالَ أَبو الوفآءِ ابْنُ عَقِيلِ [في مـا نَقَـلَ عنـه

شـمسُ الـدين بنُ مفلح في كتـاب (الآداب الشـرعية)] رَجِمَـه اللِّـهُ {إِذَا أُرِدْتَ أَنْ تَعْلَمَ مَحَـلٍّ الإِسْـلَام مِنْ أَهْـلِ الَّزَّمَانِ فَلَا تَنْظُرْ إِلِّي إِرْدِحَامِهِمْ فِي أَبْوَابِ الْمَسْاجِدِ، وَلَا إِلَى ضَجِيجِهِمْ [فِي اَلْمَوْقِفِ] بـ (لَبَيْكَ)، وَلَكِن أُنْطُـرُ إِلَى مُوَاطَـأَتِهِمْ لأَعْـدَاءِ الشّـرِيعَةِ}، فاللَّجَـا اللَّجَـا إلى جِمْـن الدِّينِ وَالْاعْتِمِامِ بِجَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ وَالْانجِيارِ إِلَى أَوْلِيائِهُ المُؤْمِنِين، وَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِن أعدائِه المُخِالِفِين، فأفضَـِلُ القُـرَبِ إلى اللـهِ تَعـالَى مَقْتُ مَن حَـادًّ اللّـهَ ورَسـولَه، وجِهادُهُ بِاليَدِ وَاللِّسَانِ وَالْجَنَانِ بِقَدْرِ الإِمِكانِ. انْتُهِي مَن (الْدُّرَرِ السَّنِيَّةِ في الأَجوبة النَّجْدِيَّة)]؛ وأَنَّنا لَنُشـاهِدُ هـٰذا واضِـحًا في الدَّولـةِ المُسَـمَّاِةِ (السِّـعُودِيَّة)، فإنَّهـا تَغُـرُّ الناسَ بتَشِجِيعِها َ لِلتَّوجِيدِ وكُتُبٍ التَّوجِيدِ، ۚ وبسَـمَاجِها بَـلْ وحَتُّها لِلعُلَمَاءِ على مُحارَبةِ الْقُبورِ والصُّوفِيَّةِ وشِـرْكِ الُّتَّمانَم والتِّوَلةِ [قـالَ الشـيخُ محمـد بنُ عبـدالوهاب في (كتاب التوجيد): والتَّوَلـةُ هي شَـيءٌ يَصـنَعونه، يَزعُمِـون أُنَّه يُحَبِّبُ الْمَــرأَةَ إِلَى زَوجِهَــا، وَالرَّجُــلَ إَلَى اِمْرَأَتِــه. انتهى، وقــالَ الشــيخُ ابنُ بــاز في (مجمــوع فتــاوى ومُقِـالاتُ ابن بِـاز): وَالتَّوَلَّـةُ نَـوعُ مِنَ السِّـحَرِ. انتهِى] وِالأَشِحارِ والأَحجارِ، وغَيرِ ذَلكِ مِمَّا لَا تَحْشاه ولاَّ يَضُــُّرُها أُو يُؤَثِّرُ فَي سِبِاساًتِها الخَّارِجِيَّةِ والداخِلِيَّةِ، وما دامَ هــذا التَّوجِيدُ المُّجَرَّأُ اِلِناقِصُ بَعِيدًا َ عِنِ السَّلاطِينِ وعُرُوشِـهم الكِاْفِرِةِ فإنَّه يَتَلَقَّى منَّهم الدَّعِْمَ والمُسانَدةَ وَالتَّاشَـجِيِعَ، وإلَّا فأَيْنَ كِتَابِاتُ جُهَيْمـَانَ -وأمثالِـَه- رَحِمَـه اللَّهِ تَعِـاَلَى الُـتي تَمْتَلِئُ وتَزْخَـرُ بِالتَّوجِيـدِ؟ [قـالَ الشـيخُ مُقْبِـلُ الوادِعِيُّ في (المَحْـرَج مِن الفِتنـة) عن الشبخ جُهَيْمـانَ وجَمَاعَتِه الإداعاتُ والصَّحافةُ بَلْ وعُلَماءُ الشُّوءِ نَزَّلُوهمِ مَّنْرِلةَ الشَّياطِينِ، إِنَّ رِسائلِهِم [التي صَدَرَتْ عَنهم] تَدُلُّ على أنَّهم طَلَبَةُ عِلْم أُخْيارُ أُفَاضِلُ، قَدِ اِنتَشِرَتْ بُسَٰ بَبهم سُنَنُ كَانَتْ قد أُمِيتَتْ، وَما خَسِرَتْهُم أَرْضُ الْحَرَمَيْنَ فَحَسْبُ بَلْ خَسِرَهُمُ المُجتَمَّعُ المُسْلِمُ، جَراهُمُ اللهُ عن

الإسلام خَيرًا... ثم قالَ -أَي الشيخُ الـوادِعِيُّ-: فَمُعامَلـهُ الْخُكومةِ [اللَّسُّعُودِيَّةِ] لهم غَيرُ شَرَعِيَّةٍ بَلْ دُوَلِيَّةٌ [أَيْ غيرُ دِينِيَّةٍ ۖ بَــُلْ سِيَاسِلِـٰيَّةُ ]، وَسِلِيُحاَكِمون الْحُكومـَةَ بين يَــدَي اللّه... ثم قالَ -أي الشيخُ الوادِعِيُّ-: فَهؤلاء لم يُحـاربوا اللــهَ ورَســولَه ولم يَسـَعَوْاً فَي الأرضَ فَســادًا، انتَهَى باختصـاًر، وفي رَسـالةٍ للشـيخِ أبي محمـد المقدسـي بَعِنوان (زَلَّ حِمَّارُ العِلْمِ في الطَّينَ) قالَ: لقد صَدَّقْتُم يَا عُلَماًءَ السُّوءِ مِن ۖ قَبْـلُ على قَتْـلِ ۖ جُهَرِيْمـانَ وطائفـةٍ مِن إخوانِه، وهَا هِيَ فَتَاوِيكم الـتي قُتِلُـوا بها َ إلى اليَّـومُ مُحفوظـِةٌ شـاهِدَةٌ على جَـريمَتِكم، انتهى، وفي فتـوى للشــيَّح أبي محمــد المقدســي <u>على هــذا الرابط</u> قــالَ: كِتَابَاتُ جُهَيْمانَ كَانَتْ جَمِيعُهَا يَقرَؤُها طَلَبَةُ عِلْمٍ مِن أُتّْباع جُهَيْمًانَ -قَبْلَ طِباعَتِها- على الشيخ اِبْن باز [قُلْتُ: وهذا يَعْنِي أَنَّ كِتَابَاتِ الشَيخ جُهَيْمانَ كَانَتْ مَوْضِعَ تَقدِيرِ وَاحْتِراْمَ مِنَ الشَّيخِ اِبْنِ بَازِ]، انتَّهي باختصار]، لِمَـاذا لَمَّ تَدْعَمْها الحُكومةُ وَبُشِجَّعِْها، رَغْمَ أَنَّهِ لَم يَكُنْ يُكَفِّرُها في تلك الكِتَابَاتِ؟، أَمْ أَنَّه [أَيْ التَّوجِيدَ الذِي تَإِمْتَلِئُ وتَزْخَرُ بِه كِتِاباتُ الشيخ جُهِيْمانَ] تُوحِيلُا يُخالِفُ أَمْزِجَةَ الطُّغَاةِ وَأُهْـواءَهُمْ وَيَٰتَكَلَّمُ بِالسِّيَاسَةِ ويَتَعَـرَّضُ لِلــَوَلاءِ والبَـراءِ والبَيْعةِ والإِمارةِ؟ [قِالَ الشيخُ مُقْبِلُ الوادِعِيُّ في (قمع الْمعاند): ۚ إِنَّ السُّعُودِيَّةَ عَمِيلَةٌ لِأَمْرِيكَا، أَنتَهَى باخَتَصَارٍ. وِقالَ الِشَيْخُ مُقْبِلُ الوادِعِيُّ أَيضًا فِي (المُصَارَعة): إنَّهـًا [أي السُّعُودِيَّةَ] قِد أَصَبَحَتْ مُسِتَعبَدةً لِأَمْرِيكا. انتهى. رَايُ السَّعُودِيَّةِ السَّعُودِيَّةُ الْوَادِعِيُّ أَيضًا في (الْمَخْـرَجِ مِن وقـالَ الشَّـيخُ مُقْبِـلُ الـوادِعِيُّ أَيضًا في (الْمَخْـرَجِ مِن الْفِتنة): الْحُكومةُ [السُّعُودِيَّةُ] لا يَهُمُّها الـدِّينُ، لِا يَهُمُّها إِلَّا الجِفاظُ على الكُرْسِيِّ، انتهى باختصار، ونَقَلَ الِشـيخُ أحمد بن يحيى النجمي (المُحاضِرُ بكلية الشريعة وأصول الدين، بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبهاً) في كِتابِه (نَسْفُ ألدَّعاوي) عن السّيخ مِحِمد سَـرُور زين العابــدين (مُؤَسِّــسُ تَيَّارِ الْصَّــحْوَةِ "أَكْبَــرِ

التَّيَّاراتِ الدِّينِيَّةِ في السُّعُودِيَّةِ") أنَّه قالَ: إنَّ السُّلطة في السُّعُودِيَّةِ تِنَكَوَّنُ مِن شَكْلِ هَرَمٍيٍّ يَتَرَبَّعُ على رَأْسِها الأعلَى رَئيسُ أَمْرِيكا... ثم قــالَ -أي الشــيخُ النجمي-: وهذا مَعْنَى ما قَرَّرَه المغراوي [أسـتِاذ الدراسـات العليـا بِجامِعة القروبِين، والـذي يُوصَـفُ بِأَنَّه (شَـيْخُ السَّـلَفِيين بِـالمَغْرِبِ)] هُنَـا، أنَّ وُلاةَ المُسـلِمِين في الشُّـعُودِيَّةِ -أو غَيرها- لا يَتَصَـرَّفون بِـإراداتِهم، ولا يُقَـرِّرون قِـراْرًا مِن تِلقاءِ أَنفُسِهم، وإنَّما يَتَصَرَّفُ فيهم غَيرُهُم، ويَقُـرُّرُ لهم غَيرُهم، وِالمَسئولِون فيها مُجَـرَّدُ كَمـبيوتِراْتٍ، انتهَى ]... ثم ُ قَالَ - أَي الشيخُ الْمقدسي-: وَهَا هُنَا شُبِبهَةٌ يَطَرَحُهـا كَثِـٰـيرٌ مِنَ الْمُتَسَـرِّعِينِ، وهي قَــولُهم {إِنَّ مِلَّةَ إِبـراهِيمَ هذه إِنَّما هِي مَرحَلَةٌ أَخِيرٍةٌ مِن مَراَجِل ٕالـدَّعَوِةِ، يَسـَبِقُهإٍ البَلاغُ بالحِكمَـةِ والجِـدالُ بـالَّتي هي أحسَـنُ، ولا يَلجَـأ الداعِيَةُ إلى مِلَّةٍ إبراهِيمَ هذه، مِنَ البَراءةِ مِنَ أَعَداءِ اللهِ وِمَعبَوداتِٰهِمَ وَالْكُفْرَ بَهِا وإظهار ۗ ِالْعَـداوَةِ وَالْبَغضاءِ لهم، إِلَّا بَعْدَ اِستِنفاذِ جَمِيع أَسالِيبِ اللَّينِ والحِكمـةِ}؛ فَنَقـولُ وباللهِ اليُّوفيقُ، إنَّ هَذا الإشكالَ إنَّمَا حَصَلَ بِسَبِ عَبِدُمْ وُضوحَ مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ لَدَى هُـؤلاء الناس، وبِسَبِب الخَلْطِ بَيْنَ طَرِيقةِ الـدعوةِ للكُفَّارِ اِبْتِـدَاءً و[بَيْنَ] طَرِيقَتِها مـع الِمُعانِدِين منهم، وَأَيضًا [بِسَـبَبِ عَـدَم] الْفَـرْقُ بَيْنَ ذلـكُ كَلَهِ وِبَيْنِ مَوِقِفِ الْمُسلِمِ مِن مَعبُوداتِ ومَناهِجَ وَشَّـرِائع الكُفَّارِ الباطلِـةِ نَفْسِـها؛ فَمِلَّةُ إِسِراهِيمَ مِن حيث أَنَّها الكُفَّارِ الباطلِـةِ نَفْسِـها؛ فَمِلَّةُ إِسِراهِيمَ مِن حيث أَنَّها إِخلاصُ لِلعِبادةِ للهِ وَحْدَه وكُفْرُ بِكُلِّ مَعِبودٍ سِوَاهُ، لا يَصِحُ أَنْ لا يُبْدَأُ إِلَّا بِها، لِأَنَّ ذلك أَنْ تُؤَخِّرَ أَو تُؤَجِّلَ، بَلْ يَنبَغِي أَنْ لا يُبْدَأُ إِلَّا بِها، لِأَنَّ ذلك هـو تَمَامًا مـا تَحويـه كَلِمـةُ (لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ) مِنَ النَّفي والإثباتِ، وهـو أصـلُ الـدِّينِ وقُطْبَ الـرَّحَى في دَعـوةِ الأَنبِياءِ والمُرسَلِينِ، وَلِأَجْلِ أَنْ يَـزولَ عنـك كُلُّ إشكالِ النَّذِي المُرسَلِينِ، وَلِأَجْلِ أَنْ يَـزولَ عنـك كُلُّ إشكالِ اللهُ ال فَهَــــّاً هُنَــا قُضِـــْيَّتَان؛ (أَ)الْقَضِـــيَّةُ ٱلْأُولَى، وهي أَلكُفــرُ بٍـالطَّواغِيتِ الـَـتِيُ تُعبَـدُ مِن دُونَ اللـهِ ۚعَـزَّ وَٓجَـلَّ، سَـوَاءُ أَكَـانَتْ هَـذَه الطُّواغِيثُ أَصَـنامًا مِن حَجَـرِ، أو شَمسًـا أو

قَمَرًا، أو قَبِرًا أو شَجَرًا، أو تَشرِيعاتٍ وقَوانِينَ مِن وَضْع البَشَرِ، فَمِلَّةُ إبراهِيمَ ودَعوةُ الأنبِياعِ والمُرسَلِين تَستَلزمُ إظهـارَ الكَفـر بهـذه المَعبـوداتِ كُلِّهـَا وإبـداءَ العَـداوَةِ والبَعضاءِ لها، وَتَسفِيهَ قُدرها والَحَطَّ مِن قِيمَتِها وشَأْنِها والبَعضاءِ لها، وَتَسفِيهَ قُدرها والَحَطَّ مِن قِيمَتِها وشَأْنِها وإظهار زيفِها ونقائصِها وغيوبها مُنْـذُ أُوّلِ الطّريـق، وَإِهَكَـذَا كَانَ حَالُ الأَنبِياءِ حَينِ كَانُوا يَبِـدَأُونِ يَدِعِـوَتَهِم لِأَقـوامِهم بِقَـولِهم {اعْبُـدُوا اللَّهَ وَاجَّتَنِبُـوا الطَّاغُوتَ}، ومِن هـذا قَـولُ ِاللَّهِ تَعـالَى عن الحَنِيـفِ إبـراهِيمَ عليـه السَّلامُ {قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُـدُونَ، أَنتُمْ وَآبَـاؤُكُمُ السَّلامُ {قَالَ أُنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْغَالَمِينَ}، وَقُولُـه الْأَقْـدَمُونَ، فَالنَّهُمْ عَـدُوٌ لِّي إلَّا رَبَّ الْعَـالَمِينَ}، وَقُولُـه {وَإِذْ {قَـالَ يَـا قَـوْمُ إِنِّي بَـرِيءٌ مِّمَّا تُشْـركُونَ}، وَقُولُـه {وَإِذْ قَـِالَ إِبْـرَاهِيمُ لِأَبِيـهِ وَقَوْمِـهِ إِنَّنِي بَـرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُـدُونَ، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَبِيَهْدِين}، وَكَـذَا قَولَـِه سُـبْحاِنَهُ ِعن قَـوم إبـراهِيمَ {قَـالُواْ مَنَ فَعَـِلَ هَـذَا بَاۤلِهَِتِنَـا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينِ، ۗ قَالُوا سَمِعْنَا ۗ فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْـرَاهِيمُ} الْكُلُّوْنِ عَلَيْ الْمُغَلِّمُ الْمُنْ الْمُغَلِّمُ الْمُغَلِّمُ الْمُغَلِّمُ الْمُغَلِّمُ الْمُغَلِّمُ الْمُ وَيَتَنَقَّصُهم}، والكِتابُ والسُّنَّةُ يَمتَلِئان بالأَدِلَّةِ على ذلكِ، وَيَكفِينا مِن ذلكَ هَدْيُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسـلم بمَكَّةَ وكَيهِفَ كَـانَ يُسَـفُّهُ ٱلِهـِةَ قُـرَيش ويُظهـرُ البَـراءةَ مَنهـاِ ُوالَّكُفرَ بها ُحتَّى كانواً يُلَقِّبونه بالصَّابِئِ [وَهِيو َمَن ارتـدَّ عَن دِينِه وَاعتَنَقَ دِينًا ٓ إَخَرَ]، وَإِنْ شِئتٍ أَنْ تِتَأَيِّكَذَ مِن ذلك وتَتَيَقَّنَهُ فَارِجِعْ وتَدَبَّرِ إِلقُرآنَ المَكِّيُّ [الْمَكِّيُّ مَا نَـزَلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَإِنْ كَالِنَ بِالْمَدِينَةِ، وَالْمَدَنِيُّ مِا نَـزَلَ بِعْـدَ الْهَجْرَةِ ۚ وَإِنَّ كَأَنَ بِمَكَّةً] ۚ الذي ما كَانَتْ تَتَنَــَّزَّلُ على النَّبِيِّ صٍّلَى اللّهَ عليه وسلِّم منه بصغ آيَـاتٍ حـتى تُضْـرَبَ بِهـا أَكْبَادُ الْمَطِيِّ شَـرقًا وغَربًا وشَـمالًا وجَنوبًا وتَتَناقَلَها الأَلْسِنةُ في الأسواق والمَجالس والنَّوادِي، وكـانَتْ هـِذهِ الآيـاتُ تُخـاطِبُ الْعَـرِبَ بِلَغَتِهِمِ العَرَبِيَّةِ المَفِهومـةِ بِكُـلِّ وُصوحٍ وجَلاءٍ، تُسِفِّهُ ٱلْهِتَهِمِ وَعِلَى رَأْسِها اللَّاتُ والغُـزَّى وْمَنَاةُ الْتَالِثَةِ الأَخرَى -أَعظُمُ الْآلِهةِ عَندَ القَـوم في ذلـك

الزُّمـانِ- وتُعلِنُ البَـراِءةَ منهـا وعَـدَمَ الالتِقـاءِ معهـا أو الرِّضَا بِها، وما كانَ الْيَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَكْتُمَ شَيِّئًا مِنَ ذلكَ إِنْ هِو إِلَّا نَذِيرٌ، فالذِين ٍيُصَدِّرون أِنْفُسَـهِم للدَّعوةِ فَي هِذَا الزَّمَانِ بِحاجَةٍ إلى تَدَبُّر هــذا الأمــر جَيِّدًا ومُحاسَبةِ أَنْفُسِهم عليه كَثِيرًا ۗ، لِأَنَّ دِعواةً تَسْعَى لِنُصْـرةِ دِينِ اللَّهِ ثم تُلْقِي بهـذإ الْأَصْـلُ الأَصِـيِّل [وهـو إَظهـاًرُ الكُفر بهذه المَعبوداتِ كُلِّها وإبداءُ العَداوةِ والبَعْضَاءِ لَها، وَتَسـفِيهُ قَـدرها والحَـطُ مِن قِيمَتِهـا وشَـاِنِها وإظهـارُ زَيفِهـا ونَقائصِـها وِعُيوبهـا]ً وَرَاءَهـا ظِهْريًّا لَا يُمَّكِنُ أَنْ تَكُونَ علَى مَنهَج الأَنبِياءِ وَالمُرسَلِينِ، وها نحن نُعايشُ في هذا الزَّمـان اِنتِشـارَ (شِـركِ التَّحـاكُم إلى الدَّسـاتِير والْقَوانِينِ إِلْوَصَعِيَّةِ) بين ظَهْرَانَيْنا، ۣفَيَلزَمَ هذه الـدَّعَواتِ -ولا بُدَّ- التَّأْسِّي بِنَبِيِّها في اِتِّبـاع مِلَةِ إبـراهِيمَ، بِتَسـفِيهِ قَـِدْر هـذه الدَّسَاتِيرُ وتلــُك القَـوانِينَ، وَذِكْـرَ نَقائصِـها لِلنَّاسَ، وإبداءِ الكُفر بَهَا، وإظهار وإعلانِ العَداوةِ لها، ودَعوةِ الناس إلى ذلك، وبَيَان تَلبيس الجُكومـاتِ [لِلْحَـقِّ بِالْبَاطِــل] وضِــحْكِها على النــاس، وإلَّا فَمَتَى يَظْهَــرُ الحَـقُ؟!، وكَيـفَ يَعـرفُ النـاسُ دِينَهم حَـقَ المَعرفـةِ، ويُمَيِّزُونِ الحَقَّ مِنَ الباطِلِ والعَـدُّوَّ مِنَ الـوَلِيِّ؟، وَلَعَـلَّ الْعَالِبِيَّةَ [مِمَّن يُصَـدُّرون أَنْفُسَـهم للـدَّعوةِ] يَتَعَـدُّرون إِنْفُسَـهم للـدَّعوةِ] يَتَعَـدُّرون بِمَصلحةِ الـدَّعوةِ وبِإلْفِتْنةِ، وأَيُّ فِتْنةٍ أَعْظُمُ مِن كِتْم إِنٍ التَّوِحِيــدٍ و[مِنَ] التَّلْبِيس عِلى النــاس في دِينِهَم؟، وَأَيُّ مَصلَحةٍ أَغْظُمُ مِن إقامةٍ مِلَّةِ إبـراهِيمَ وإظهـار المُـوالاةِ لِدِينِ اللَّهِ والمُعادَاةِ للطُّواغِيتِ الْتِي تُعبَدُّ ويُدانُ لهــا مِن دُونَ اللهِ؟، وإذا لم يُبْتَلَ المُسَـلِمونَ لِأَجْـلَ ذلـكَ وإذا لَمَ تُقَــدُّم الْتَضْبِـَجِيَاتُ فِي سَــبِيلِه فَلِأَيِّ شَــيءٍ إِذَنْ يَكــونُ البَلاءُ؟ ، فالكُفرُ بالطّواغِيتِ كُلَها واجِبٌ على كَـلّ مُسـلِم بِشَطر شَهَادَةِ الإسلام، وإعلانُ ذلك وإبداؤه وإظهارُه ُواحِبُ عَظِيمٌ أَيضًا لا بُــدُّ وأَنْ تَصْــدَغَ بــه جَماعــاتُ المُسلِمِين أو طائفةُ مِن كُـلِّ جَماعـةٍ منهم على الأقـلِّ،

حتى يَشتَهرَ ويَنتَشِرَ ويَكونَ هو الشِّعارَ والصِّفةَ المُمَيِّزةَ لهذه الدَّعواتِ كمِا كانَ حالُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ليس في زَمَن التَّمكِين وَحَسْــــبُ، بَــــــُ وفي زَمَن الاستِضعافِ حيث كـِانَ يُشـارُ إليـه [صـلي اللـه عليـه وِسلم] بِالأِصَابِعِ ويُحَذَّرُ منه ويُوصفُ بِعَداوةِ الآلِهةِ، وإنَّنا لَنَعْجَبُ! أَيُّ دِعِوةٍ هَذه التي يَتَبَاكَى أُولئكُ الدُّعاَّةُ عَلَى مَصِلَحتِها؟ وَأَيُّ دِين هذا الذي يُريدون إَقامِتَه وإظهـارَه؟ وأكثرُهم يَلهَجُ بِمَـدح القـانون الوَضـعِيِّ -ويَـا لَلْمُصِـيبَةِ-وبَعضُهُم يُثْنِي عَليه ويَشهَدُ بِنَزاهَتِه وكَثِـْيرٌ مِنهم يُقسِـمُ عَلَى إِحْتِرامِه والالْتِرام بِبُنُودِه وَحُـدودِه، عَكْسًا لِلقَضِـيَّةِ والطّريق، فبَدَلًا مِن إظهار وإبداءِ العَداوةِ لِه وِالكِّفـر بـه يُظهـرُونَ الـوَلاءَِ لَـهُ والرِّضـا عنـه، فهَـلٌ مِثْـلُ هـؤلاء يَنِشُروِن تَوجِيدًا أَو يُقِيمـون دِينًـا؟! إلِى اللَّـهِ المُشـتَكِّي، وإبداءُ هِـذَا الأمـرَ [وهـو الكُفـرُ بِالدَّسـاتِيرَ والقَـوانِينَ الْوَصْعِيَّةِ] وإظهارُه لَيسَ لـه عَلَاقَـةٌ بِتَكَفِـيَرَ ٱلحـَاكِمَ أُو إِصـِراره عِلى الجُكْم بِغَـير شَـريعةِ الْـرَّحمَنَ، [بَـلْ] ۚ إِنَّهَ مُتَعَلِّقٌ بِالدَّسِيُّورِ أَوِ التَّيْشريعِ أَوِ القَانونِ القَانَمِ المُحتَـرَم المُطَبَّقِ المُبَجَّلِ المُحَكَّم بَيْنَ الناس؛ ۚ (ب)القَضِيَّةُ الثانِيَةُ، وهي البَــراءَةُ مِنَ المُشــركِين والكُفُــرُ بِهمَ وإظهــارُ العَداوةِ والبَغضاءِ لَهُمْ هُمْ أَنْفُسِـهم، يَقـولُ العَلْامـةُ إِبْنُ القيم رَجِمَه اللهُ تِعَالَى [في (مَـدَارِجُ السَـالِكِينِ)] {وَمَـا نَجَا مِنْ شَـرَكِ ۣ[أَيْ مِصـيَدةِ] هَـذَا الشِّـرْكِ الأَيْكَبَـرِ إِلَّا مَنْ جَرَّدَ تَوْجِيدَهُ لِلَّهِ، وَعَادَى الْمُشْرِكِينَ فِي اللَّهِ، وَتَقَرَّبَ بِمَقْتِهِمْ ۚ إِلِّى اللَّهِ }، وهـــذه ِالقَصِــَّيَّةُ (أَيَّ البَــَـرَاءةُ مِنَ أَلمُشَـــُــُـركِين) ۚ أَهَمُ مِنَ الأُولَى ۚ (أَعنِي الْبَــــرَاءةَ مِنَ مَعبوداتِهم)، يقولُ الشـيخُ حَمَـدُ بنُ عَتِيـق [ت1301هــ] رَحِمَه اللَّهُ تَعَالَى فِي (سبيل النجاة والفكاك) عِند قَولِــه تَعَالَى (إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُـدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ) {وَهَـا هُنَا نُكتَةُ بَدِيعَةٌ، وهي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَـدُّمَ البَـرَاءِةَ مِنَ المُشركِين العابِدِينَ غَيرَ اللَّهِ، على الـبرَاءةِ مِنَ الْأُوتَـانَ

المَعبودِةِ مِن دُونِ اللَّهِ، لِأَنَّ لِلأَوَّلَ أَهَمُّ مِنَ الثَّانِي، فِإِنَّه إِنْ تَبَرَّأُ مِنَ الأُوثَانِ ولم يَتَبَـرَّأٍ مِمَّن عَبَـدَها لا يَكـونُ آتِيًـا بـالواجِبِ عليـه، وأمَّا إذا تَبَـرَّأَ مِنَ المُشـركِين فِـإَنَّ هِـٰذا يَستَلزمُ البَراءةَ مِنَ مَعِيـوداتِهم، وَكَـذَا قَولُـه (وَأَعْتَـزلُكُمْ وَمَا تَدُّغُونَ مِن دُونِ اللَّهِ...) الْآيَةَ، فَقَدَّمَ اِعتِــزاَّلُهم عَلى اِعَتِــزالِ مَــا يَــدعُون مِن دُونِ اللّــهِ، وَكِلَّـذَا قَولُلّــه (فَلَمَّا اُعْتَـٰهِۖزَلَهُمْ وَمَــا يَغْبُــدُونَ مِن ِدُونِ اللِّهِ)، وقَولَــه ِ (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ)، فَعَلَيكَ بَهِـدُه النُّكتَـةِ فإنَّها تَفتَحُ لـك بابًا إلى عَـدِاوةِ أعـداءِ اللِّهِ، فِكُمْ مِن إِنسَانِ لَا يَقُّعُ مِنهُ الشِّرُكُ ولَكِنَّهَ لَا يُعادِي أَهلَـهُ [أَيْ أَهـٰلَ الشِّـركِ]، فلَّا يكـونُ مُسَـلِّمًا بـذلك إذْ تَـرَكَ دِينَ جَمِيـعُ المُرسَلِين}، وسُئِلَ الشيخُ حسين والشيخُ عبداللـهِ، اِبْنــا البِشيخ محمِد بِن عبدالوهاب [كما في (اللَّارُرُ اِلسَّنِيَّةُ ِفي إِلأَجْوَبِةِ النَّجْدِيَّةِ)] عن رَجُل دَخَلَ هذا الدِّينَ وَأَحَبَّه وأَحَبُّ أَهْلَيــَه، ولكنْ لَا يُعـــآدِيَ المُشــركِين، أو عــاداهِم ولم يُكَفِّرُهم؟ مُ فَكِانَ مِمَّا أَجابا بِه ﴿ مَن قَالَ لَا أَعَادِي ٱلمُشَرِكِين، أو عاداًهم ولم يُكَفِّرُهم، فهو غَيْرُ مُسلِم، وهو مِمَّن قالَ اللهُ تَعالَى فِيهم (وَيَقُولُونَ نُـؤْمِنُ بِبَعْض وَنَكْفُرُ بِبَغْضَ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّجْذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَـبِيلًا، أُولَئِكَ هُمُ الْكَاْفِرُونَ حَقًّا، وَأَعْتَدَّنَا لِلْكَـاَفِرِينَ عَـذَابًا مُّهينًا)}... ثم قالَ -أَي الشيخُ الْمقدسيي: المُتَجَبِّرون والظالِمون يُـدْعَونَ إلى طاعَـةِ اللهِ بِالْحِكْمَـةِ وَإِلْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنَةِ اِبْتِدَاءً، فإنِ اِستَجابوا فَهُمْ إِخِوانُنا نُحِبُّهِم َبِقَدر طَـاعَتِهم وَلَهِم مِـاً لَنـا وعليهِم مِـا عَلَينـا، وإنْ أبَـوْا -مـع وُضـوح ربهم حصار حيهم حصور المنظم المنظم عليه من الباطل الحُجَّةِ- واستَكبَروا وأصَرُّوا على ما هُمْ عليه مِنَ الباطِـلِ والشَّـركِ وَوَقَفـوا في الصَّـفِّ المُعـادِي لِـدِين اللـهِ فلا مُجامَلةً معهم ولا مُداهَنةً، بَلْ يَجِبُ إظهارُ وإبداءُ البَراءةِ منهم عند ذلك؛ ويَسَغِي التَّفرِيـقُ هَنِا بَينَ ٱلْجِـرِص عَلِليِّ هِدَايَةِ المُشـرِكِينِ والكُفَّارِ وكَسِـبٍ أنصـاًرَّ لِلـدِّينَ وَاللِّينَ في البَلاغِ وَالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِطَــةِ الْحَسَــنَةِ وبين قَضِــيَّةِ

الحُبِّ والبُغض والمُـوالاةِ والمُعـاداةِ في دِين اللـهِ، لِأنَّ كَثِيرًا مِنَ الناسِ يَخْلِطٍ في دلك فَتَستَشــَكِلُ عَليهم كَثِــيرُ مِنَ النُّصُوصِ مِثْلِ {اللَّهُمَّ اِهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَغْلَمُ ونَ} وَما إِلَى ذَلَكَ، وَقَد تَبَرَّأُ إِبَراهِيمُ مِنَ أَقَـرَبِ النَّاسِ إِلَيهُ لَمَّا تَبَيَّنَ لَه أَنَّه مُصِرُّ على شِركِه وكُفره، قالَ تَعالَى عنه { فِلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ} ذلك بَعْـدَ أَنْ دَعـاه بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، فَتَجِدُه يُخِاطِبُهِ بِقَولِـه {يِـا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْم}، {يَـا أَبَتِ إِنِّي أَخَـافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّخْمَن}، وَهَكَذَا مُوسَى مَع فِرعَـونَ بَعْدَ اِنْ ِأَرسَلَه اللهُ إليه وقإلَ {فَقُولَا لَـهُ قَيْوِلًا لَيِّنَـا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}، فقد بَدٍأ معـه بِـالقَولِ اللَّيِّنِ اِسـتِجابِةً لأمر اللَّهِ فَقَالَ {هَلَ لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى، وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشِــى} وَأَراه الآيَــاَتِ والبَيِّنــَاتِ، فَلَمَّا أَظهَــرَ فِرعَونُ التَّكذِيبَ وَالعِنادَ والإصرارَ على البِاطِل قــالِ لــهُ مُوسَى كَما أَخْبَرَ تَعالَى {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَبْـزَلَ هَـؤُلَاءِ إِلَّا رَبِّ السَّـمَاوَاتِ وَالأرْض بَصَـائِرٍ وَإِنِّي لَأِظُنُّكِ بَـا فِرْعَـوْنُ مَثْبُوِرًا}، بَلْ وِيَدعُوِ عَليهم قائلًا ﴿ رَبَّنَا إِنَّكِ آتَيْتَ فِيْ عَليهم قائلًا ﴿ رَبَّنَا إِنَّكِ آتَيْتَ فِيْ عَليهم وَمَلَأَهُ رَينَـةً وَأَمْ وَالَّا فِي ۚ الْإِحَيَـاةِ اللَّذُّنْيَا ۚ رَبَّنَـا ۗ لِيُضِـّلُّوا عَن سَبِيلِكَ، ۖ رَبَّنَا الطُّمِسْ عَلَيْ أَمْوَالِهِمْ وَاشْـدُّدْ عَلَى قُلُـوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَـرَوُا الْعَـذَابَ الْأَلِيمَ}، فالـذِين يُدَنـدِنُون على يُصـوص الرِّفــق واللَين والتَّيسِــير على إطلاقِهــا وَيَحْمِلُونَهَـا عَلَى غَيْـر مَحْمَلِهـا ويَضَـعَونها فِي غـيرٍ مَوضِعِها، يَنبَغِي لهم أَنْ يَقِفواْ عند َهـذه الْقَضِـيَّةِ ۖ طَـويلًا ويَتَدَبَّرُوها ويَفهَموها فَهمَّا جَيِّدًا إِنْ كَانُوا مُخلِّصِين... ثُم قَـالَ -َأَي الَشــْيخُ المقدّســي-: وَاغْلَمْ أَنْ لَا تَنَـَافِي بين القِيام بِمِّلَة إبراهِيمَ [يَعْنِي مِن جِهـةِ إظهـار اليَـِراءةِ مِنَ المُّشَـرِكِين ومُعبَـوداتِهمَ الباطِلـةِ، وَإعلَانَ الكُفـرَ بِهِمَ وبآلِهَتِهم ومَنـاهِجهم وقَـوانِينِهم وشَـرائعِهم الْإشَّـركِيّةِ، وَإِسْدَاءِ الْعَلَداوةِ وَالْبَغْضَاءِ لَهِمْ وَلِأُوضاً عِهَمْ وَلِأَحـواللَّهُمْ الكُفرِيَّةِ] والأخذِ بأسـبابِ السِّـرِّيَّةِ والكِتمـانِ في العَمَـلِ

الجادِّ لِنُصْرِةِ الدِّينِ، إنَّ هذه السِّـرِّيَّةَ يَجِبُ أَنْ تُوضَـعَ فِي مَكِانِهـا الحَقِيقِيِّ، وَهي سِيِّرَيَّهُ التَّخطِيطِ وَالإَعْـدادِ، أَهَّا مِلَّهُ إِسراهِيمَ وَالكُفَرُ سِالطَّواغِيتِ ومَناهِجُهم وآلِهَتِهم السَّرِّيَّةِ البَاطِلةِ فهذه لا تَدخُلُ في السِّرِّيَّةِ، بَـلْ [هي] مِن عَلَنِيَّةِ البَاطِلةِ فهذه لا تَدخُلُ في السِّرِيَّةِ، بَـلْ [هي] مِن عَلَنِيَّةِ الْبَاطِلةِ فهذه لا تَدخُلُ في السِّرِيَّةِ، بَـلْ [هي] مِن عَلَنِيَّةِ الْبَاطِلةِ عَوْةٍ فَيَنبَغِي إعلاِنُها مُنْذُ أَوَّلِ الطِّرِيَّةِ، أَمَّا إِخفاؤها [أَيْ مِلَّةُ إِبْرِاْهِيمَ] وَكَتْكُمُها مُداهَنَّةً لِلطُّواَّغِيبَ وتَغَلَّغُلًّا فَي صُفُوفِهمُ وَارِتِقَـاءً ۖ في مَناصِبِهم فليسَ مِن هَـدْيِ نَبِيِّنِـاً مِحمدٍ صلَّىِ الله عليه وسلم، بَـٰلْ هـو مِن هَـدْي وُسِـرَّيَّةِ إِصحَابٍ التَّنظِيمِاتِ الأَرضِيَّةِ الـَذِين يَجِبُ أَنْ ِ يُقَـاَلَ لَهِمَ أَيضًا {لَّكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ}، وَخُلَاصهُ الْأَمرِ أَنَّها [أَيْ مِلَّةَ إِبِراهِيمَ] سِرِّيَّةُ في الدَّعوةِ إِبراهِيمَ] سِرِّيَّةُ في الدَّعوةِ وِالتَّخطِيطِ عَلَنِيَّةُ في الدَّعوةِ وِالتَّخطِيطِ عَلَنِيَّةُ في الدَّعوةِ وِالتَّبلِيغِ؛ وإنَّما قُلنا ذلك لِأنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ سَوَاءٌ مِنَ المُرجِفِين أو مِمَّن لم يَفهَمِوا دَعوةَ اللَّانبِياءِ خَــقَ الفَهم، يَقُولُونَ عَنِ جَهِلٍ مِنهُم { ٰإِنَّ هَذِهِ ٱلطَّرِيـَقِ الـتي تَـدعُونَ إليها تَكشِفُنا وَتَفُّضَحُ تَحطِيطاتِنا وتُعَجُّلُ بالقَصَاءِ علَى أَلَدُّ عُوةِ وَثَمَراتِهَا} [قالَ الشيخُ سِيد قطب في كِتابِه إِفي ظَلالَ الْقرْآن): وَمَا حَدَثَ قُـطٌ فِي تَـارِيحِ الْبَشِرِيَّةِ أَنِ إِسْـتَقَامَتْ جَمَاعَـةٌ عَلَى هُـِدَى اللَّهِ إِلَّا مَنَّحَهَـا الْقُـوَّةَ وَٱلْمَنَعَةِ وَالسِّيَادَةَ فِي نِهَايَةِ الْمَطَاِفِ، بَغْدَ إعْدَاْدِهَا لِحَمْلُ وَيَصْرَبُونِ الْإِمَانَةِ الْجِلَافَةِ فِي الأَرْضَ وَتَصْرِيفِ الْجَيَاةِ)؛ َهُدِهِ الْكَثِيرِينَ لِيُشْفِقُونَ [َأَيْ لِيَخَافُونَ] مِن النِّبَاعِ شَرِيعَةِ وَإِنَّ الْكَثِيرِينَ لِيُشْفِقُونَ [َأَيْ لِيَخَافُونَ] مِن النِّبَاعِ شَرِيعَةِ اللَّهِ وَالسَّيْرَ عَلَى هُدَاهُ، يُشْقِقُونَ مِنْ عَـدَآوَةِ أَعْـدَاءِ اللَّهِ وَمَكَّــرَهِمْ، وَيُشْــفِقُونَ مِنْ تَــأَلُبُ [أَيْ تَجَمُّعَ وِاجْتِشَــادٍ] وتخطرهم، ويَحْسَرُونَ مِنَ الْمُضَابِقَاتِ الْاقْتِصَادِيَّةِ الْخُصُومَ عَلَيْهِمْ، وَيُشْفِقُونَ مِنَ الْمُضَابِقَاتِ الْاقْتِصَادِيَّةِ وَغَيْرِ الاِقْتِصَادِيَّةِ، وَإِنْ هِيَ الْإِلْوْهَامُ كَأَوْهَامٍ قُرِيْشٍ يَوْمَ قَـالَكَ لِرَسُـولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ {إِن نَّتَبِعِ الْهُدَى مَعَـكِ نُتَخَطِّفْ مِنْ إِرْضِـنَا} فَلَمَّا اِتَّبَعَتْ هُـدَى اللِّهِ سَيْطَرَتْ عَلَى مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا فِي رُبْعِ قَـرْنٍ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الزَّمَانِ، انتهى]، فِيُقالُ لِهم، إنَّ هـذه التَّمَـراتِ المَزعومةَ لَن تَينَعَ ولن يَبدُو صَلاحُها حَتَى يَكُونَ الغِراُسُ

على مِنهاجِ النُّبُوَّةِ، وَوِاقِعُ هذه إليِّدَّعواتِ العَصـرِيَّةِ أَكبَـرُ دَلِيلٍ وِشَاهَدٍ على ذلـكَ -بَعْـدَ الأدِلّةِ النّشَـرعِيَّةِ الْمُتَقَدّمـةِ مِن ًمِلَّةِ إبراًهِيمَ وِدَعوةِ الأنبِياءِ والمُرسَلِين صَلُواتُ اللــهِ وسَـلامُه عليهمَ أَجْمَعِين- حيث إنَّ مـاً نُعانِيـه الْيَـومَ مِن جَهل أبناءِ الْمُسلِمِينَ والتِباسُ الحَـِقِّ عَلَيهم بِالبَاطِلَ َ وَعَدَمَ وُصُوحٍ مَواقِفٍ الوَلاءِ والبَراءِ، إِنَّمَا هو ٍمِن <mark>سُـكُوتِ</mark> وَكِتمانِ العُلَماءِ ۗ وِالـدُّعاةِ لِهـذَا الْحَـِقِّ، ولِـو أَنَّهُمْ صَـرَّحُوا وُصَدَعُوا بِهِ وأُبْتُلُوا كَمِا هُوَ حالُ الأِنبِياءِ لَظَهَرَ [أَيِ الْحَقُّ] وِبانَ لِلنَّاسِ جَمِيعًا ۗ وِلَتَمَحَّصَ وتَمَيَّزَ بِذلك أَهْلُ الجِّـقِّ مِن أَهَـلِ الْبِاطِـَـلِ، ولَبُلَغَتْ رِسـَالاَتُ اللَّـهِ، وَلَــزالَ التَّلَّبِيسُ الحاصِلُ علي الناسِ خاصًّةً في الأمُورِ الهُمهَّةِ والخَطِيرةِ في هــذِا الزَّمــانِ، وكمــا قِيــَلَ {إِذَا َتَكَلَّمُ الْعَــَالِمُ تَقِيَّةً وَالْجَاهِلُ بِجَهْلِه، فَمَتَى يَظهَرُ الْجَقُّ}، وإذا لِم يَظهَرُ دِينُ الُّلهِ وتَوجِيدُهُ العَمَلِيُّ والْاعتِقَادِيُّ لِلْبَّاسَ فَأَيُّ ثِمَـارِ تلـك التِي يَنتَظرُها وِيَرجُوهَا هـَؤلاءَ الـَدُّعاةُ؟!، أَهِيَ [إقَامـةُ] الدَّولَةِ الإسَّلامِيَّةِ؟، إَنَّ إظهِارَ تَوحِيدٍ اللهِ الجَّقُ لِلنَّاسِ وإخـراجَهم مِن ظُلُمـاتِ الشّبِركِ إلى أنـوارِ البُّوحِيـدِ هيَ الُّغايَةُ الْغُظْمَي والمَقصَودُ الأَهَمُّ وَإِنِ ابْتُلِّيَ الدُّعَاةُ، وَهَلْ يَظهَرُ الدِّينُ إِلَّا بِالمُدافَعَةٍ والبَلاءِ ۚ { وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ}، فَبِذَلَكَ يَكِونُ إعَلاءُ دِين اللهِ وَإِنَقَاذًا النَّاسِ وإخـَراجُهم مِنَ الشِّـرَٰكِ بِـاختِلافِ صُـوَره، وهـذه هي الّغايِّـةُ الـتي يَكـونُ مِن أَجلِهـا البَلاءُ وتُنحَـِّرُ عَلَى عَتَباِتِهِا التَّضْحِيَاتُ، وما [إقامـةُ] الدَّولـةِ الْإسلَّامِيَّةِ أَصلَّا ۚ إِلَّا وَسِيلَةٌ مِن وَسَائَلِ هَـذَهُ الغَايَـةِ الْعُايَـةِ الْعُطْمَى، وفي قِصَّـةِ أصـحابِ الأَخْـدُودِ عِـبرةُ لأُولِي الأُخْـدُودِ عِـبرةُ لأُولِي الأَلْبابِ، فِإنَّ ذِلِكَ الغُلامَ الدَّاعِيَةَ الصَّادِقَ مَا أَقَـامَ دَولَـةً ولا صَـولةً ولَكِنَّه أَظهَـِرَ تَوجِيـدَ اللِـهِ أَيَّمَـا إِظهـار وَنَصَـرَ الَّدِّينَ الَّحَقَّ نَصَرًا مُؤَرَّرًا وَنَالَ الشَّهَادَةَ، ومَا قِيمةً اَلحَياةٍ بَعْـدَ ذلـك، ومـا وَزِنُ الْقَتـٰلِ والحَـرِّقِ والتَّعـذِيبِ إذا فـازَ الدَّاعِيَـةُ بِـالفَوزِ الأكبَـرِ، كـانَتِ الدَّولـةُ أَمْ لَم تَكُنْ، وإنْ

حُرِّقَ المُؤمِنون وإنْ خُدَّتْ لهم الأَخَادِيدُ فإنَّهم مُنتَصِرون لِأَنَّ كَلِمةَ اللهِ هي الظاهِرةُ والْعُلْيَا [بِصَبْرِهُم وِثَبَاتِهِم]، أُصِيفُ ۚ إِلَى ذَلَيِكَ ۚ أَنَّ الشَّبَّهَادَةَ طَبْرِيقُهم وَالجَنَّةَ نُـزُلِّهِم، فَـأَيْعِمْ بـذلِك إِنْعِمْ؛ وبهـذا تَعلَمُ أَنَّ قَـِولَ أُولِئـكِ الجُهَّالِ آنَ هَذَهُ الطَّرِيَّ قَ تَقْضِي على الدَّعوةِ وتُعجِّلُ بِبَوارِ عَلَى الدَّعوةِ وتُعجِّلُ بِبَوارِ ثَمَراتِها} جَهلٌ وإرجافٍ، لأنَّ هذه الدَّعوة هي دِينُ اللهِ الذي وَعَدَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهٍ وَلَـوْ كَرِهَ الْمُشْـرِكُوِنَ، وَذَلـك ۗ كَـائنٌ لَّا رَيبَ فيـه، وَنُصَـرةُ دِّينَ اللَّهِ وإعلاؤه لَيسَتْ مُتَعَلِّقةً بِأَشخاصٍ هِـؤلاء المُـرجِفِين، تَدَهَبُ بِذِهابِهم أُو تَهْلِكُ بِهَلاكِهم أُو تَوَلِّبِهم، قـالَ تَعـالَى إِوَانِ تَتَوَلَّوْا يَسْــتَبْدِلْ قَوْمًــا غَيْـــرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُــوا أُمْثَأَلَكُم} ۗ، وَهَـا هِيَ دَعَـواتُ الرُّسُـلِ وَالأنبِيـاءِ وأتبـاعِهم خَيرُ شاْهِدٍ فَي شِعَاْبِ الرَّمانِ، وقد كَانُوا أَشَدَّ النَّاسِ بَلَّاءً وامتِحانَا ٍ ومِا أَثْرَ ذلك البَلاءُ في نُبورِ دَعَـواتِهم، بَـلْ ما والتبِ عَلَى وَلَا عَلَى وَالْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَالِدُونِ النَّاسِ زادَهَا إِلَّا ظُهِـورًا واشـتِهارًا وتَغَلَغُلًا فِي قِلْـرِبِ النَّاسِ وبين صُفوفِهم، وهَا هِيَ ۚ إِلِى الْيَومِ ما زَالَتْ نُورًا يَهتَدِيٍّ به السائرون في طُرِيقِ الدَّعوةِ إليِّ اللهِ، وهذا هو الحَقُّ الذي لا مِريَةَ فيه؛ ثمَ وَمِع ذلك كُلّه فلا بُـدَّ مِن مَعرفـةٍ قَضِيُّة أَخِيرَةٍ هَبْاٍ، وهي أَنَّ هـذا الصَّـدْعَ بِإظهـارِ العَـدَّاوةِ والبَرَاءةِ مِنَّ الكُفَّارِ المُعِانِدِينِ وإبداءِ الْكُفرِ بِمَعَبٍ ودِاتِهم وباطِلِهِم الْمُتَنَوِّعِ فَي كُلِّ زَمانٍ، وإِنْ كَانَ هَوَ الأَصلُ في حَالِ الْدَّاعِيَةِ المُسَلِم، وهو صِفَةُ الأنبِياءِ وطَرِيقُ دَعَوَتِهِم المُستَقِيمُ الواضِحُ، وَلنَ بُفَلِحَ هـذه الَـدَّعوَاتُ ۖ [الْعَصـرَيَّةُ| ولن يَصَـلُخَ مُرادُها وحالُها ولن يَظهَـرَ دِينُ اللهِ وَلنَ يَعرِفَ الناسُ الحَـقَّ إلَّا بِالتِرامِ ذلكِ واتِّباعِـه، مع ذلك يُقِاَلُ بِأَنَّهِ إِذا صَدَعَتْ بِهِ طَائِفَةٌ مِن أَهْلِ الجِّقِّ سَقَطَ عِن الْآخَـرِينِ (والمُسْتَضْعَفِينَ منهم مِن بـاَبِ أُولَى)، وَذَلِيكُمَّ َ السَّــدْغُ بــه، أَمَّا هــو [أَي التَّبَــرُّؤُ مِنَ الكُفَّارِ ومُعاداتُهم، والكِفرُ بِمَعبوداتِهم وباطلِهم] بِحَدِّ ذاتِه فَإِنَّه واجِبٌ على كُـلِّ مُسـلِمٍ [فلا يَسـقُطُ بِقِيـامِ البَعضِ بـه،

بِڿۣلَافِ الصَّدْعِ] في كُلِّ زَمانٍ ومَكـانٍ لِأَنَّه مِن (لَا إِلَـهَ إِلَّا اَللَّهُ) اللَّهُ) اللَّهِ لَا يَصِيُّ إِسلَّامُ َّامْ ِّامْ رَئِ إِلَّا بِهَا، أَمَّا أَنْ يُهِمَـلَ ويُلْغَي الصَّدْعُ بِهِ كُلِّيَّةً مِن جِسـابِ الْـدَّعَواتِ [العَصـرِيَّةِ]، ويُلْغَي الصَّدْعُ بِه كُلِّيَّةً مِن جِسـابِ الْـدَّعَواتِ [العَصـرِيَّةِ]، مع أنه أصل أصِيلٌ في دَعَـواتِ الأنبِيـاءِ، فَـأَمْرُ غَـرِيبٌ مُحدَثُ ليس مِن دِينِ الإسلامِ في شَـيءٍ، بَـلْ دَحَـلَ على مُحدَثُ ليس مِن دِينِ الإسلامِ في شَـيءٍ، بَـلْ دَحَـلَ على هؤلاء الدُّعاةِ الذِين يَدعُون بِغَـيرِ هَـدْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بتَقلِيدِهم ومُحاكِلًا تِهم لِلأَحَارَابِ الأَرْضِيَّةِ [كَالْأُحَرَّابِ الْعَلْمَانِيَّةِ وَالنَّشِّيُوعِيَّةِ وَالقُّومِيَّةِ وَطَرَائَقِهَا، إِلَّا لَا يَعْلَمُانِيَّةِ فَي كُلِّ أُحوالِها ولا تُبـالِي بالمُداهَنـةِ اللهِ عَدِينُ بالتَّقِيَّةِ في كُلِّ أُحوالِها ولا تُبـالِي بالمُداهَنـةِ أُو تَتَحَرَّجُ ٓمِنَ النِّفاقِ، واسْتِثناؤَنا ٓهذاً [يُشِيرُ ۖ الشيخُ هُنَـاً إِلَى قِولِه السِابِق {إِذا صَدَعَتْ بِه طائفةٌ مِنَ أَهْـِلَ الْحَـقِّ سَقَطَ عَنِ الإَخَرِينِ }ٍ ] غَيرُ نابِعٍ مِنَ اِلهَـوَى وِالتَّكَتِيكـاتِ العَقلِيَّةِ، بَـلْ مِنَ النُّصـوصِ الشَّـرعِيَّةِ النَّقلِيَّةِ الكَثِـيرةِ، والمُتَأَمِّلُ لِسِيرةٍ الكَثِـيرةِ، والمُتَأَمِّلُ لِسِيرةٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسِلم في عَهـدِ الَّاستِصعاَفِ يَتَجَلَّى لَه ذلك واضِحًا، وانظَـرْ على سِبِيلِ المِثالِ لا الْحَصرِ قِصَّةَ إِسْلَامٍ ۖعَمْ بِو بْنِ عَبَسَـة ِ السُّـلَمِيَّ فِي صَـحِيح مُسْلِم، وَمَحَـلَّ الشَّاهِدِ مَنها قَولُـه {قُلْتُ [الْقَائِلُ هُوَ عَمْرُو] [النَّي مُتَّبِعُكَ)، قَالَ [صَلِي الله عليه وسلماً (إِنَّكَ لَا تَسْتَطِّيعُ ذَلِكُ يَوْمَـكَ هَـذَا، أَلَا تَـرَى حَـالِي وَّحَالَ ۚ النَّأَسِ، وَلَكِن اِرْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَــدْ ظُهَـرْتُ فَـأَتِنِيۗ)...ً} الْجَهدِيثَ، قَـالَ اَلِنَّوَويُّ [في شَـرح صَحِيحً مُسْلِم] ۚ {مَعْنَاهُ، قُلْتُ لَهُ (إِنِّي مُتَّبِعُلَآ عَلَى إِظْهَـاْرِ الإِسْلَام هُنَا، ۚ وَإِهَامَتِي مَعَـكَ)، فَقَـالَ (لَا تَسْـتَطِيعُ ذَّلِـكَۗ لِضَّعْفِ أَشَـوْكَةِ ۖ الْمُسْـلِّمِينَ، وَنَخَـافُ عَلَيْلُكَ مِنْ أَذَى كُنُّارٍ قُـرَيْشِ، وَلَكِنْ قَـِدْ حَصَـلِ أَجْـِرُكَ، فَـابْق عَلَى إِسْـلَامِكَ وَارْجِعْ ۚ إِلَى قُوْمِكَ وَاسْـبَمِرَّ عَلَى الإِسْـلَامَ فِي مَوْضِـعِكَ، حَٰتُّى ۚ تَعْلَمَنِي ظَهَرْتُ فَأَتِنِيۖ)}، فهـٰذا واجِّدٌ قَدْ أَذِنَ لـه النَّبِيُّ صِلِى اللَّه عليه وسلم في عَدَم إعلانِ وإظهار الدِّيَنَ، لِأَنَّ دِينَ اللهِ وَدَعوَةَ النَّبِيِّ صلى الْله عليَّه وَسـٰإِلمَّ كَانَتْ مُشتَهِرةً مَعروفةً ظاهِرةً في ذلـك الـوَقتِ ويَـدُلُّكَ

علِى ذلك قَولُه صلى الله عِليه وسلم في الِحَدِيثِ نَفْسِه {أَلَا تَـرَى حَـالِي وَجَـالَ النَّاس} َ، وِ[انظِـرْ أيضًـا] قِصٍّـةَ إِسْلَامِ أُبِي ذَرٌّ في الْبُخَارِيُّ، وَمَٰحَـلٌّ الشِّـاهِدِ منهـا قَوِلُـه ملى الله عليه وسلم له {يَا أَبَا ذَرِّ اكْنُمْ هَـذَا الأَمْـرَ وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبِلْ...} الحَدِيثَ، ومع هذا فقد صَدَعَ به أَبُو ذَرِّ بين ظَهْرَانَيِ الكُفَّارِ مُتابَعةً مُنهُ لِهَدْيِ النِّبِيِّ صَلَى اللَّه عليه وسلم وطَريقَاتِه في ذلك، ومَع أِنَّهم ضَرَبوه لِيَمُـوتَ كَمـا جِـاءَ فيَ الِحَـدِيثِ رَبِيْ قُولَ أَبِي ذَرِّ {فَقَامُوا، فَضُرِبْتُ لِأَمُوتَ، فَأَدْرَكَنِيَ الْمُوتَ، فَأَدْرَكَنِيَ الْمُوتَ، فَأَدْرَكَنِيَ الْمُوتَ، فَأَدْرَكَنِيَ الْمُوتَ، فَأَدْرَكُنِي الْمُوتَ، فَأَكُمْ الْعَبَّاسُ، فَالَكُبُّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ (وَيْلَكُمْ تَقِيْهُمْ فَقَالَ (وَيْلَكُمْ تَقِيْهُمْ فَقَالَ فِمَنْجَدُرُكُمْ وَمَمَـرُّكُمْ عَلَى غِفَارَ وَمَنْجَدُرُكُمْ وَمَمَـرُّكُمْ عَلَى غِفَارَ وَمَنْجَدُرُكُمْ وَمَمَـرُّكُمْ عَلَى غِفَارَ وَمَنْجَدُرُكُمْ وَمَمَـرُّكُمْ عَلَى غِفَارَ إِنْ مَنْجَدُرُكُمْ وَمَمَـرُّكُمْ عَلَى غِفَارَ إِنْ مَنْ عَلَى الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ فَأَقْلَعُوا عَنِّي}]، ومع تِكْـراره لـذلك الصَّـدْع، فَـإنَّ النِّبيَّ صلى الله عليه وسُلم لم يُنكِّرْ عليه فِعْلَهِ ذَلُّك، وَلا خَذَّلُه، ولا قالَ له كمِا يَقُولُ دُعاٰةُ زَمَانِنا [مِن أَدْعِيَاءُ السَّـلَفِيَّةِ (ٱلــذِينَ يَحمِلُــونَ فِكْــرَ الْمُرْجِئَةِ) وَجَمَاعَــةِ الإخــواْنَ المُســلِّمِين (الِــدِين يَحمِلُــون فِكْــرَ المَدْرَسَــةِ العَقْلِيَّةِ الاعْتِزالِيَّةِ)] ِ {إِنَّكَ بِفِعلِكَ هـذَا سَـِتُبَلبَلُ الـدَّعوةَ وسَـتُثِيرُ فِتنــةً ۖ وَتَضُـرُ مَصـلَحِةَ الـدَّعوةِ } أو {َأَخَّرْتَ الـدَّعَوةَ مِانَّةً سَنِةٍ }، بِحاشاًه مِن أَنْ يَقولَ مِثَلَ ذَلَك فهو قُـدٍوةُ اَلنـاس كَافَّةً وِأُسوَتُهم ۚ إِلَّى يَوم الْقِيامةِ في هِـذا الطَّرِيـةِ... ثم قالَ -أَيِ السِّيخُ المقْدِسَي-: قِائدةٌ أَخرَى مُهَمَّةٌ، وهي جَــوازُ مُخادِعــةِ الكُفّارِ وتَخَفّي بَعض المُســَلِمِين بِين صُـفوفِهم أَثِنـاءَ المُواجَهَـةِ والقِتـالِ أَذا مـا كـانَ الْـدُّينُ طاهِرًا وأصلُ الدَّعوةِ مُشتَهِرًا، فَفِي هذه الأحوالِ يَصِحُّ طَاهِرًا وأصلُ الدَّعوةِ مُشتَهِرًا، فَفِي هذه الأحوالِ يَصِحُّ الاستِشهادُ بحادِثةِ قَتلِ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ [يَعْنِي الحادِثةَ الأَشْرَفِ [يَعْنِي الحادِثةَ السَّحابةُ (أَبُو نَائِلَةَ "أَخُو كَعْبِ مِنَ الرَّضَاعَةِ"، ومُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ "ابْنُ أُخْتِ كَعْبِ"، وأَبُو الركب عَبْسِ بْنُ جَبْسِر، وَالْحَــارِثُ بْنُ أَوْسِ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْــر) عَبْسِ بْنُ جَبْسِر، وَالْحَــارِثُ بْنُ أَوْسِ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْــر رِضْوَانُ اللّهِ عَلَيْهِمْ بِـدُخول بَنِي النَّضِيرِ والاحتِيـالِ على كُعْبِ لَاغْتِيالِهِ، وَقَدْ قَالَ الشَيْخُ سِيدَ إمام في (العمدة

في إعداد العدة): إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ ومَن معه أَوْهَموا كَعْبًا بِضَيْقِهِم بِالنَّبُيِّ صِلَى الَّلِهِ عَلَيْهِ وَسَلِم وَاحْتَالُوا عليه حتى قَتَلُوهِ, إنتهى، وقالَ الشيّخُ أبو سلمان الصُّومِالِي في (هَتَكُ أُسَـتار الَّإِفِـكِ عِن حَـدِيثِ "الإِيمَـانُ ُقَيَّدَ الْفَتْكَ"): ويَقُـولُ الإمـامُ أَلْبَغَـويُّ [ت6َـ5َأَهـ] رَحِمَـه اللهُ [في (شَرْحُ السُّنَةِ)] في إغتِيَال إِبْن الأَِشْرَفِ {وِفِي الْحدِيثِ دَلِيلٌ على جَوَارِ قَتلَ الْكَافِرِ الَّذِي بَلَغَنْـُه َالـدَّعْوَةُ بَغْتَـــةً وعَلى غَفلَــةٍ مِنْــهُ}... ثم قــالَ -أي الشــيخُ الصـومالي-: إنَّ دَمَ الخَـرِبِيِّ إِنَّمـا يَحــرُمُ بِالتَّامِينِ، لِا بِـاغتِرارِهِ وِغَفلَتِهِ، وهـو قَـولُ العُلَمـاءِ قاطِبـةً، فاللَّهُ المُستَعانُ فَقَـدِ أُبتُلِينَا فَي هَـذا العَصـر بِمَن يُلجِئُك إلى تَقرير البَدِيهِيَّاتِ وشَرح الضَّرِوريَّاتِ! [قالَ الشَّيِخُ محمـدُ بنُ شمس الدين في (مَن كَفَّرَ الأشْعَريَّةَ؟)؛ ولِكُونِنا في زَمَــان نَحتــاجُ فيــه إلى بَيَــان مــا يَــراه العُقَلاءُ مِنَ الْبَدَهِيَّاتِ.... انْتَهِي، وقَالَ الشَّيْخُ عَبدُالْلُهُ الْخَلْيَفِي فَي (تَقـوَيمُ المُعاصِرين) َ إِ النَّاسُ اليَـوْمَ يُنـازعون حـتى في البَدِيهِيَّاتِ... ثم قَالَ -أي الشَّيخُ الخَلْيفي-: يَحتـاجُ المَـرْءُ في هَـذا الزَّمـانِ إلى إنفـاق وَقْتٍ طَويـِلِ في تَوضِـيح الواضِحاتِ، وَذَلَكُ أَنَّ أَلْبَلادةٍ قَلْدٍ أِستَولَتْ عَلَى غُقَـولِ الكَثِـيرِين، انتهى، وقـالَ الشِّـيخُ حسـام الحفنـاوِي في مِقالةٍ له <u>على هـذا الرابط</u>: فَـإنَّ تَوضِيحَ الواضِحِاتِ مِن أَعْضَــل المُعْضِــلاتِ، وتَــبيينَ المُسَــلّماتِ مِن أَشْــكَل المُشْكِلاتِ، وَكَمْ مِنَ الواصِّحاتِ تَمَسُّ الجَاجِـةُ إلى المُشْكِلاتِ، وَكَمْ مِنَ المُسَلَّماتِ يَلْنَرُمُ تَوصِيحِها عند فُشُـوِّ الجَهـلِ! وَكَمْ مِنَ المُسَلَّماتِ يَلْنَرُمُ أُهَّلَ ٱلۡحَّقِّ تَبِيبِنُها إِذاۗ رُفِـعَ ٱلعِلْمُ!. انتهى. وقـالَ الشَّـيَخُ محمــد تقي الــدين الهلالي في مَقالــةٍ لــه <u>على هــذا</u> الرابط: وتَوضِيحَ الواضِحاتِ مِنَ الفاضِحاتِ!، انتهى]، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي ٓأيضًا فيُّ (اِسـتِيفاءُ الأَقــوال فِي المَـاخوذِ مِن أهـل الْحَـرب تَلَصُّمًا، مِنَ الأَنفُس وَالأَمـوالِ): فَٱلْمُخَادَعـةُ بِالأَفعـالَ

والأقوال، ثم الِقَتلُ أو الاستِيلاءُ على الأمـوال، لا يُعتَبَـرُ غَـدْرًا، إِذَا لَمْ تَكُنْ [أي الأفعـالُ والأقـوالُ] صَـريحةً في التَّأْمِين ؛ فَـإِنَّ ابِنَ مَسْـلَمَةَ ومَنِ مَعـه رَضِـيَ اللَّهُ عنهم خَدَعِوهُ [أَيْ خَدَعِوا كَعْبَ بْنَ إَلاَشْرَفِ] فَأَطْهَرُوا لِـه غَيْـِرَ ما أُخْفَوْه فَتَـوَهَّمَ الأمـانَ بِتَأْنِيسِـهِمَ واستِقْرَاضِـهم [أَيْ بِمُلاطَفَتِهم لـه، ومُطـالَبَتِهمَ إِيَّاه بِإقراضِـهم] ولم يَــرَ النَّبِيُّ صَـَّلَى اللَّه عليه وسَـلَمَ ذلـكَ [أَيْ قَبَـلَ كَعْبِ بْن الأَشْـرَفِ بَعْـدَ إِيهامِـه بِالأَمـانِ] غَـدْرًا بَـلْ أَقَـرَّه وأَثنَى عليهم؛ وَالْبُخَارِيُّ فَي كِتبابِ (الجهادِ) بنابِ (الكَّذِبُ في الحَرب) عَدَّ ما فُعِلَ بَالِأَشْرَفِ كَذِبًا وخِداعًا لا تَأْمِينًا وغَـدْرًا؛ ويَقـولُ الحَافِـظُ إِبْنُ ۖ حَجَـر إَفيَ (فَتْحُ البـاري)] { وَلَمْ يَقِعُ لِأَحَدٍ مِمِّنْ يَوَجَّهَ ٓ إِلَيْهِ تَـَأْمِينٌ لَـهُ بِالتَّصْرِيح، وَإِنَّمَا أَوْهَمُ وِهُ ذَلِكَ وَآنَسُ وَهُ حَتَّى تَمَكَّنُّ وا مِنْ قَتْلِـهٍ } ؛ وقالَ الحافِظُ بدرُ الدّين العيني [فِي (عُمدةُ القاري شرح صحبح البخاري)] {فَإِنْ قُلْتَ (أُمَّنَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ)، قُلْتُ (لَمْ يُصَرِّحْ لَهُ بِأُمَانِ فِي كَلَامِهِ، وَإِنَّمَا كَلَّمَهُ فِي أَمْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَالشِّكَايَةِ إِلَيْهِ، وَالاسْتِينَاسُ بِهِ، ۚ حَتَّى تَمَكَّيْنَ مِنْ بِقَتْلِهِ ۖ } ... ثم قَـالَ -أي الَّشيخُ الصومالِي-: وعَبْدُاللَّهِ بْنُ أَنَيْسَ الْجُهَنِيُّ قَتَلَ خَالِدَ بْنَ سُـفْيَانَ الْهُـذَلِيِّ بَعْـدَ مَـا اِستَصَـافَه [أَيْ بَعْـدَ مـا إِستَضِافَه خالِـدٌ] ورَجَّبِ بـه... ثم قــالَ -أَي الشــيخُ الصيومالي-: طَلَبَ إِبَّنُ أَنَيْس رَضِيَ اللَّهُ عنيه المَبِيتَ وِالضِّيَافِةَ بِفَـرَجَّبَ [أَي ٓ الْهُـذَلِّيُّ ] بَـه، وقَصـدُهِ [أَيْ وكَـانَ قُصدُ اِبْنِ أَنَيْسٍ العَتِياَّلُهِ، انتهَى باختصار] وأمثَالِّها، أمَّا أَنْ يُنضَـيِّعَ كَثِـيرٌ مِنَ الـــدُّعاةِ أَعْمــارَهمِ في جُيِــوشِ الطُّواغِيتِ مُوَالِينَ مُـدَاهِنِينَ يَحْيَـوْنَ وَيَمُوتُـوِنَ وَهُمْ فيَ خِدْمَتِهم وخِدْمَةِ مُؤَسَّساتِهمَ الخَبِيثَةِ بِخُجَّةِ الدَّعوةِ ونَصْـرَ الْـدِّينَ فَيُلِّبِّسُـوا عَلَى النَّـاسِ دِيَنَهِمِ َويَقْبُـروا التَّوجِيـدَ، فهذه السُّبُلُ في المَعرِبِ ودَعَوةُ النَّبِيِّ صلى إَالله عليه وسلم وهَدْيُه عنها في َ أَقَاصِي المَشَـرِق، فَمِلَّةُ إبـراهِيمَ

هي طَريقُ الدَّعوةِ اِلصَّحِيحةِ، التي فيها مُفارَقةُ الأحبابِ وقَطَـعُ الْرِّقَـابِ، أَمَّا غَيرُهـا مِنَ الطَّرائــقُ والمَنــاهِجُ إِلْمُلتَويَـٰةِ وَالسُّـبُلِ المُعْوَجَّةِ المُنحَرفةِ تَلـكَ الـَتي يُريـذُ أصحابُها َ إِقَامـةَ دِينِ اللّـهِ دُونَ أَنْ يَّسـتَعنوا عِنِ الْمَراكَـزِ والمَناصَــبِ ودُونَ أِنْ يُعضِــبوا أصـِـحابَ السُّــلطانِ أو يَفَقِدوا القُصَوَرَ وَالنِّسَوانَ وِالسَّعادةَ في الأهل والبُيوتِ والأوطِــانِ، فَلَيسَــتْ مِن مِلْةِ إبِـراهِيمَ في شَــيءٍ وإنِ إِدُّعَى أَصِحَابُ هِـذه الـُدُّعُواتِ أَنَّهُمْ عَلَى مَّنهَجِ الْشِّـلُّفِ وِدَعوةِ الأِنبِياءِ والمُرسَلِينِ، ۖ فَواللهِ لَقد رَأَيْناهُمُّ، رَأَيْناهُمْ كَيـهِ ۖ يَبَشَّـون فِي وُجـوهِ المُنَـافِقِين وَالظـالِمِين بَـلْ والكُفَّارِ المُحـِادِّين للــهِ ورَســولِه، لا لِــدَعَوتِهم ورَجــاءِ هِـدايَتِهَم، بَـلْ يُجالِسِـونهم مُداهَنـةً وإقـرارًا لِبـاطِلِهم ويُصَـــفِّقونِ لهم ويَقُومـــون لهم إكرامًـــا يُبَجِّلــونهم ويَدعُونهم بِالْقِابِهم، نَحْو صاَحِبِ الْجَلَالَةِ والمَلِكِ المُعَطَّم ويدخونهم بِالْعَابِهِم، نَحْوِ فَنَا بِكِ الْاَبْحَادِ وَالْمَعِبِ الْمُحَمِّمِ والرَّئِيسِ الْمُؤْمِنِ وصاحِبِ الشُّمُّقِّ، بَلْ وإمام الْمُسـلِمِينَ وأمِـير المُـؤْمِنِين [قـالَ الشِيخُ المقدسـي هُنِـا مُعَلِّقًـا: فَائدةٌ مُهمَّةٌ [هُنَا] تَفضَحُ عُلَماءَ الجُكومـاتِ، إعْلَمْ عافانـا اللهُ وإِيَّاكَ مِن يَلبِيسِ الْمُلَبِّسِينِ أَنَّ مَا يَفْعَلُـه كَثِيرٌ مِنَ الجُهَّالُ -وإنْ لُقِّبُوا بِالْمَشَايِخُ وتَمَسَّحُوا بِالسَّلْفِيَّةِ- مِن تَلْقِيْبٍ كَثِلَيْ مِنَ طُغَاةِ هَـٰذَا الِزَّمَـانِ بِلَقَبِ (أُمِـير المُؤمِنِين) أو (إمام المُسلِمِين)، إنَّما يَنهَجون بــُذلك نَهْجَ الخَوارج والمُعتَزلةِ في عَدَم اعِتِبار شَـرطِ القُرَشِـيَّةِ في الإِمْـامُ، وَ[قَـدْ] نَقَـلَ الحافِـظُ إِبْنُ حَجَـرُ في الفَتحَ عَنَ الْقَاضِي عِيَاضٍ قَولَهِ {اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْإِمَامِ [المـرادُ هنا الإِمَامَــةُ العُظْمَى (أَي الخِلَافــةُ)، وليس إمامــة العِلْم] قُرَشِـيًّا مَـدْهِبُ الْعُلَمَـاءِ كَإِفَّةً، وَقَـدْ عَـِدُّوِهَا فِي مَسَـائِلِ الإَجْمَـاع، وَلَمْ يُنْقَـلْ عَنْ أَحَـدٍ مِنَ السَّـلِّفِ فِيهَـا خِلَافٌ وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ، وَلَا اعْتِـدَادَ بِقَـِوْل الْخَــوَارِج وَمَنْ وَافَعَهُمْ مِنَ الْمُعْتَزِلَــةٍ}؛ [وَقَــدْ] رَأَيْتُ الشيخَ عَبْدَالِلهِ أَبا بُطَيْنَ [مُفْتِي الدِّيَارِ اَلْنَجْدِيَّةِ، الْمُتَوَفَّى

عامَ 1282هـ]، وهو مِن عُلَماءِ الدَّعوةِ النَّجدِيَّةِ، يَـرُدُّ على بَعض المُعارضِـين المُنكِـرين لِتَلقِيبِ الشـيخ محمـد بن عبدالوهاب [ت1206هـ] وعبدِالعزِيزِ بن محمد بن سـعود [ثَانِي حُكَّامِ الدَّولِةِ السُّعُودِيَّةِ الأُولَٰيِ، وقد تُـوُفِّيَ عـامَ عَكِرَ قُرَشِيِّينٍ، يَقَــولُ الْإِمامِ) وَهُمَا غَيرُ قُرَشِيِّينٍ، يَقَــولُ [أَي الشيخُ أبو بُطَينِ] {ومحمد بْنُ عبدالوهابُ رَحِمَه اللَّهُ مــا إِدَّعَى إِمامَةَ الِأُمَّةِ، وَإِنَّما هو عَالِمٌ دَعَا إلى الْهُدَى وقاتَـلَ عليه، ولم يُلَقَّبْ في حَيَاتِه بِـ (الإمام) ولا عبــدُالعزيز بنُ محمد بن سعود، ما كانَ أَحَدُ في حَيَايِه منهم يُسَمَّى (إمامًـا)، وإنمـاً حَـدَثَ تَسـمِيَةُ مَن تَــوَلَّى (إمامًـا) بَعْـدَ مَوْتِهما}، فَانظُرْ إِلِي هذا العالِم الرَّبَّانِيِّ كَيفَ يَتَبَــرَّأُ مِن ذلكُ ويُنكِرُه رَغْمَ أَنَّ المَـذكورَينَ كانَـا مِن دُعـاةِ الهُـدَى، ولا يُكابِرُ مُكابِرةً كَثِيرِ مِن مَشايخ الحُكوماتِ في هذا الَّزِّمانِ الَّذِينِ يُصِّرُّونِ عَلَى تَسمِيَةٍ طُواغِيتِهم بـ (الْإمام) و(أُمِيرَ المُوَمِنِينَ)، فَبُشْـراهم بِـَائَّهم عَلَى نَهْجِ الخَـوارِج سَّائَرُون، ذَلَكَ الْوَصْفُ الذِي طَالَما رَمَوْا بِـه طَلَبـة الْعِلْمَ ودُعاةَ الحَقِّ الـذِين يُنابِـذون طـواغِيتَهم، وهـذا بالنِّسـبةِ لِشَـرطِ القُرَشِـيَّةِ، فَكَيـفَ إذا إنضَـمَ إلى ذلـك إنعِـدامُ العَدالةِ والعِلْم والحِكمةِ وغير ذلك مِن شُروطِ الإمامةِ؟!، وِكَيفَ إِذا غُدِمَ الْإِسْلامُ والإِيمَانُ؟!. انتهى باختصار] مع أُنَّهِم حَرِبٌ على الإسلام والمُسِـلِمِينِ!، نَعَمْ، واللَّهِ لقـد رَأَيْناهُمْ يَغْدُو اِحَدُهم ويَرُّوحَ [أَيْ يَذَهَبُ أَحَـدُهمَ ويَجَيءُ]، يَبِيعُ دِينَه بِأَقِلَ مِن جَناح بَعوضةٍ، يُمْسِي مُؤمِنًا يَـُدْرُسُ ٱلَٰتَّوْجِيْدَ وَرُبَّمَـاً دَرَّسَـةٍ، ويُصْلِحُ يُقسِّـمُ عَلَى إِحْتِـرامُ الدُّسَــتُورِ بَقِّوانِينِــهُ الكُفريَّةِ ويَشَــهَدُ بِنَزاهــةِ الَقــَانُونِ الوَضعِيِّ وَيُكَثِّرُ سَوِادَ الظِالِمِينِ ويَلقَـاهُمْ بِوَجِهٍ مُنبَسِطٍ ولِسانٍ عَذْبِ، مَعِ أَنَّهِم [أَيْ دُعَـاةً رَمَانِنـا] يَمُـرُّون بِآيَـابِ ويِسَانِ حَدَيٍ مَنْ مَا اللَّهَارَ تَنْهَاهُمْ عِنِ الرُّكِونِ لِلطِّالِمِينِ أَو طاعَتِهم والرِّضَا عن ِ بَعض بِـأطِلِهُم، فَهُمْ يَقِـرَأُونِ هَـذهُ الآيَــاَتِ كُفُّولَِــه تَعــاَلَى { َوَلَا تَرْكَنُــوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُــوا

فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}، وقُولِهِ عَرَّ وجَلَّ {وَقَـدْ نَـزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِغْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُّ بِهَـا وَيُسْـتَهْزَأَ بِهَـا فَلَا تَقْبُعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي خَـدِيثٍ غَيْـرُهِ، إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ...} الْآيَةَ، يَقُولُ الشَيْخُ سَلِيمانُ بِنُ عبداللهُ بن مُحمد بن عبدالوهاب [في رسالَتِه (فُتْيَا في حُكْمِ السِفِر إلى بلادِ الشركِ ]] في مَعنَى قَولِه تَبَـارَكَ وَتَعـالَى (إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ) ۚ {الْآَيَةُ على ظاهِرِها، وهو ِأَنَّ الرَّاجُلَ إِذا سَمِعَ أَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأَ بِهَـا فَجَلَسَ عَنْدُ الكَـافِرِينَ المُسـتَهزئِين مِن غَـير إكـراهٍ ولا إنكـار ولا قِيَـام عنهم حتى يَخَوضواً فَي حَدِيثٍ غَيرَهَ، فَهو كَافِّرٌ مِثْلَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَفِعَلْ فِعْلَهِم} [قالَ الشيخُ أبـو سـلمان الصـومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأُسئلةِ الجيبوتية): الجُلوسُ في مَجِـالِسُ الاسِـتِهزاءِ وَالكُفـر بِآيِـاتِ اللَّهِ كُفـرٌ، انتهى]، ويَزعُمـون [أَيْ َذُعـاَةُ رَمَانِنـاً] أَنَّهمَ على مَنهَجِ السَّـلَفِ، والسَّلَفُ كانوا يَفِرُّون مِن أبوابِ السَّـلاطِينِ ومَناصِـبِهم فَي يِجَهْـدِ أُربـاًبِ الْشّـريعَةِ والهُـدَى لا في عُهـودِ الجَـوْر وِإِلطَّلَماتِ!، وَوَأَللهِ مـاً وُضِـَعَ السَّـيْفُ علَى رَقـاًبِهمْ وَلَأَ عُلَقـوا مِن أَرجُلِهم ومـا أَجْبِـرُوا على ذلـك، بَـلْ فَعَلْـوَه مُخْتِارِين ومُنِحـوا عليـه الأمـوال الطائلِـة والحَصـاناتِ الدِّبْلُومَاسِيَّةَ، فَنَعِوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَـوَى النُّفوس وطَمْسَ البَصائر، وَلَيْتَهُمْ أَعَلَنُوهَا وَقِـالُوا {فَعلَناها حِرَّطًا على ۗ الدَّنْيَا}، بَـلْ يَقُولُـون ۚ {مَصَلَحةُ الدَّعِوةِ ونَصْـرُ ۗ الـدِّين}، فَعَلَى مَنِ تَصْحَكُونَ يَا مَسِاكِين؟!، أَعَلَينا نَجِنَ الضَّعَفَاءِ كَـُدِّنَ مِنْ يَحَدِّدُ مَرِّنَ يَنْ لِكُ لَكُمْ ضَرَّا وِلا نَفِعًـا)، أَمْ على جَبَّارٍ (فَإِنَّنَا وَأَمثالَنَا لا نَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وِلا نَفعًـا)، أَمْ على جَبَّارٍ السَّمَواتِ والأَرْضِينَ (الذي لا تَحَفَّى عليـه خافِيَـةٌ، ويَعلَمُ سِرَّكُمْ ونَجواكُمْ)؟!، ولقد سَمِعناهِم يَرهُون مَن خالَفِهم أُو أَنكَرَ عَليهُم ذُلك، بضَـحالةِ الفِكْـرِ وقِلَّةِ الخِـبَرةِ وأَنَّهُم ليِّس عَندهم حِكمـةُ في الـدَّعوةِ ولَّا صَبْرُ في اِقَتِطَـاْفِ التَّبِمَــرِ أو پَصِـيرةٌ في الواقِـعِ والسُّـنَنِ الكَونِيَّةِ وِأَنَّهم يَنقُصُهَٰم ۚعِلْمٌ بِالسِّيَاسَةِ وعَندهم ۖ قُصورٌ فَي التَّصَــوُّراتِ،

وما دَرَى هؤلاء المَساكِينُ أنَّهم لا يَرمُون بذلك أشخاصًـا مُحَدَّدِين، وإنَّما يَرمُون بذلك دِينَ جَمِيـع المُرْسَـلِينِ ومِلَّةَ إبراهِيمَ التي مِن أَهَمِّ مُهمَّاتِهـا إبـداءُ اَلبَـراءةِ مِن أعـداءِ اللهِ والْكُفر بهم وبِطُـرائَقِهم المُعْوَجَّةِ وإظِهـارُ العَـداوةِ والبَغضاءِ لِمَناهِجِهمَ الكَافِرةِ، وما دَرَوْا أَنَّ كَلامَهم ذلـكُ يَقتَضِي أَنَّ إِبراَهِيمَ والـذِينَ معه لم يَكُنْ عندهم حِكمةٌ بِالــدَّعِوةِ ولا دِرايَبٍةُ بِـالواقِعِ وأنَّهمٍ كـانوا مُتَطَـرِّفِين مُّتَسَـرِّعِينَ، مَـعَ أَنَّ الَلـهَ عَـَزَّ وَجَـلًا قـد زَكَّاهم وأُمَّرَنـاً بالتَّأْسِّـي بِهم فَقـالَ {قَـدْ كَـانَتْ لَكُمْ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ فِي إِبْرَاهِيِمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ}، وقالَ سُبْحانَهُ {وَمَنْ أَيّْسَنُ دِينًا ۗ مُّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُـوَ مُجْسِـنٌ وَاتَّبَـعَ مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا}، ونَزَّهَ سُبْحانَهُ َإبراهِيمَ مِنَ السَّفَهِ فَوَصَفَهِ بِالرُّشدِ فَقالَ {وَلَقَـدْ آتَيْنَـا إِبْـِرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ ۖ عَالِمِينَ }، [وَ]َبَيَّنَ سُبْحانِهُ أَنَّ مِلَّةً إِبَراهِيمَ لَا يَرِغَيِّبُ عِنهَا َ إِلَّا اَلْيَسَّفِيهُ [فَقالَ تَعالَى {وَمِّنَ يُــرْغََبُ عَن مِّلَّةِ إِبْــرَاهِيمَ إِلَّا مَن ِسَـفِهَ نَفْسَــهُ}]، وأَنَّى لِلسَّفِيهِ حِكَّمةُ الدُّعوةِ ووُضَوحُ الْتَّصَوُّراتِ وصِـجَّةُ المَنهَجِ واستِقامةُ الطّريــقِ المَزعومــةُ؟!... ثمِ قــالَ -أي الشــيخُ الَمقدســي-: وَاعْلَمْ ثَبَّتنَــاً اللــهُ وإِيَّاكَ علَى صِــراطِه المُســتَقِيمَ أَنَّ البَــراءَةَ والعَــداوةَ الْــتِي تَقْتَضِــي مِلَّةُ إبراهِيمَ إَعْلانَهَا وإبدِاءَها لِأَهِلِ الكُفر وَمَعِبُوداتِهم، تُكَلّفُ الكَثِيرَ الْكَثِيرَ، ۚ فَلا ٓ يَظُنُّ ظَانٌّ أَنَّ هـذهَ الْطّريـَ قَ مَفروشـةُ بِالوَرْدِ وَالرَّيَاجِينِ أَو مَحفوفـةٌ بِالراحـةِ وَالدَّعـةِ، بَـلْ هي واللَّهِ مَحَفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ والابتِلاَءاتِ ولَكِنَّ خِتَامَها مِسْكٌ وَرَوِحٌ وَرَيْحَـانٌ ورَبٌّ غَيْـرُ غِضْـِبَانَ، وَنحَى لَا نَتِمَنَّى الْبَلَاءَ لْأَنْفُسِـناً ولا لِلمُسَـلِمِينِ، ولَكِنَّ البَلاءَ هِـو سُـنَّةُ اللـمِ عَـزَّ وجَـلَّ في هـذه الطَّريـق، لِيَمِـيزَ بـه الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، فهي الطَّربِقُ التي لا تُرْضِي أصحابَ الهَـوَىِ و[أصـحابَ] السُّلطان لِأَنَّهَا مُصَادِمةٌ صَريحةٌ لِـواقِعِهَم؛ أَمَّا ۖ غَـيرُ هـِذُه الطّريق، فَإِنَّكَ تَجِدُ أصحابَها في الغَالِبِ مُترَفِين ولِلَــدُّنْيَا

راكِنِين، لا يَبدو عليهم أَثَـرُ البَلاءِ، لِأن المَـرءَ إنَّمـا يُبتَلَى عَلَى قَدْرِ دِينِـه؛ فِأَشَـدُّ الناس بِلاَءُ الأنبياءُ ثم الأَمْثَـلُ فالأَمْثَلُ، وأَتْباعُ مِلَّةِ إبراهِيمَ مِن أَشَـدٌّ النـاس بَلاءً لأنَّهم يَتَّبِعـون مَنهَجَ الأنبِيـاءِ في الـدَّعوةِ إلى اللـهِ، كمِـا قـاِّلَ وَرَقَهُ بِنَ نَوْفَلِ لِلنَّبِيِّ صلى اللَّه عليه وسلم {لِمَ يَأْتِ رَجُلٌ قَطَّ بِمِثْل مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ}؛ فَإِنْ رَأَيْتَ في زَمانِنا مَن يَزعُمُ أَنَّه يَدعو لِمِثل ما كانَ يَـدعو إليـه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وبمِثلِ طُريقَتِـه، ويَـدَّعِي أنَّه على مَنهَجه، ولا يُعادَى مِنَ أَهْـل الباطِـلِ و[أهْـلِ] السُّـلَطانِ، بَلْ هِو مُطَمَئنٌ مُرْتَاحُ بين طَهْرَانَيْهِمْ، فَانظُرْ في حالِه، إِمَّا أَنْ يَكُونَ ضَالًا عَنِ الطَّرِيقِ (لم يَأْتِ بِمِثْلٍ ما جـاءَ بـِه النَّبيُّ صـلى اللـه عليـه وسـلم، واتَّخَـذَ سُـبُلَا مُعْوَجَّةً} أو يَكـُونَ كَاذبًا في دَعـواه يَتَزَيَّا بِمِا ليس هـو ٍأهلَا إِنْ يَتَزَيَّا به، إما لِهَوَّى مُطاع وَإعجابِ كُلِّ ذِي رَأَي بِرَأَيِه، أَو لِــدُنْيَا يُصِيبُها (كأنْ يَكونَ جاسوسًا وعَيْنًا لِأَصحابِ السُّـلُطانِ علي أهل الدِّين)؛ فارْجعْ إلى نَفْسِكَ واعْرِضْ عليها هــذا الطّريــقَ، وامَّا أَنْ تَكِـونَ مِن قِــوم يَصِـبرون عِلى ذلــك فَخُذْهَا بِحَقِّهَا واسِأَلِ ٱللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ أَنْ يُثَبِّتَكَ عِلَى مَا يَعقُبُها مِن بَلاءٍ، أو إِنَّكَ مِن قِـومَ يَحـافون مِن أَنْفُسِـهِم خِيفةً ولا تَرَى مِن نَفْسِـكَ القُـدرةَ على القِيـِايِّم والصَّـدْعَ بهذه المِلَّةِ فَذَرْ عنك التَّزِيِّيَ بِـزِيِّ الـدُّعاةِ وأَغْلِـقُ عليـكُ بَيْتَكَ وأَقْبِلْ على خاصَّةِ أَمْـرِكَ ودَعْ عنـك أَمْـرَ الِعامَّةِ، أو اِعْيَــزِلْ فِي شِــعْبِ [وَهُــوَ مَــا اِنْفَــرِجَ بَيْنِ جَبَلَيْنِ] مِنَ اَلشِّعَابِ بِغُنَيْمَاتِ لِكَ، فَإِنَّه واللهِ أَعْذَرُ لَكَ عَند اللهِ بَعَمْ، إِنَّ ذَلَكَ أَعْـذَرُ لِلِّكَ عَنْهِ ٱللَّهِ مِنَ أَنْ تَضْحَكَ عَلَى نَفْسِلُّكَ وعلى الناس -إِذْ لا تَقْوَى [أَيْ لَا تَقْدِرُ] على القِيام بُمِلَّةِ إِبَرِاهِيمَ- فَتَتَصَـدَّرُ لِلـدَّعوةِ بطـرُق مُعْوَجَّةٍ وتَهتَـٍدِي بغَـير هَـدْي النَّبِيِّ صـلى اللـه عليـه وسـلم مُجـامِلًا مُـداهِنًا لِلطُّواغِيتِ كَاتِمًا غَيرَ مُظهر لِلعَداوةِ لَهم ولا لِباطِلِهم، فَواللهِ ثم واللهِ، إنَّ الذي يَعتَزِلُ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ

بِغُنَيْمَاتٍ لَهُوَ خَيْرٌ وأَهْدَى سَبِيلًا مِنْكَ سَاعِتَئِذٍ... ثم قالَ -أي الشِّيخُ المُقدسِّي-: ولقـدُ رَأَيْنَاهُمْ [أَيْ ذُعـاةَ زَمَانِنـا] كَثِــيرًا يَشْـخَرون مِمَّن تَبَيَّنَتْ لَهم انجِرافــَاتُهم وسُــبُلَهم المُعْوَجَّةُ فأعرَضُوا عَنهم [أيْ عن دُعِـاةِ زَمَإنِنـا] وعِن دِعَواتِهم تلك التي على غَير مِنهاج النُّبُـوَّةِ، رَأَيْنَاهُمْ [أَيْ دُعـاَةً زَمَانِنـا] يَسْخَرُون مَنْهَمَ لِأَعْتِـزَالِهُمَ، وَيَلْمِـزُونَهُمُ بالقُعودِ والرُّكونِ إلى الـدُّنْيَا بِوالتَّقصِـير في الـدَّعوةِ إلى اللهِ، وَإَذا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِك، فَأَيَّةُ دَعـوةٍ هَـذَه الـتي قَصَّـرَ فيها هَوْلاء [الدِينِ اِعْتَزَلُوا]؟، دَعوَتُكُم َ هِذِه الـتي تَلِجُـون بهيًّا الِجَيْشَ وَالشَّـَرطُّةَ وَمَجـالِسَ الْأُمَّةِ والبَرْلَمانــاُتِ الشِّركِيَّةَ وغَيرَ ۚ ذِلكَ مِنَ الوَطَائفِ ۚ [قَـالَ الَشَـيخُ ۗ الألِبـاني َفي فتوى مِيَوتِيَّةٍ مُفَرَّغةٍ لَـهٍ <u>على هـذا الرابط</u>ِّ: الشَّـبَابُ اليَومَ فَي كُلِّ بِلَاّدِ الإِسَلاّمِ إلّا ما نَدَرَ إعتادُوا أَنْ ِيَعِيشـوا عَبِيدًا لِلخُكَّامِ... ثُم قُالَ -أَيَ الشيخُ الْأَلبَابِيِّ-: أَنْ يُصِبِحَ المُسلِمُ مُوَظُّفًا في الدَّولةِ، فمَعْنَى ذلك أَنْ يَصِيرَ عَبْـدًا لِلدَّولةِ... ٍثم قِـالَ -أي الشيخُ الألبِـاني-: نَنْصَـحُ الشَّـبَابَ المُسَلِمَ أَنْ يَبْتَعِدِ عَنْ وَطَائُفِ الدُّولَةِ، انتهى باختصار، وقِــالَ الشــيخُ أبــو محمــد المقدســي في (الرِّسـالةُ الْثَلاثِينِيَّةُ): (جُهَيْمانُ) رَحِمَهِ اللّهُ ومَنِ كَانواْ مِعه، فَقَـدْ خالَطِّتُ جَماعَتُهُ مُدَّةً، وقَرَأْتُ كُتُبَهم كُلَّها، وعِشْتُ معهم وِعَيِرَفْتُهِم عن قُـربِ، فِـَـ (َجُهَيْمـانُ) رَحِمَـه اللّـهُ لم يَكُنْ يُكَفِّرْ حُكَّامَ اليَــوم لِقِلَّةِ بَصٍــيرَتِه فِي وارقِــع قَــوانِينِهم وكُفريَّاتِهم، وكذلَك كَانَ أَمْـرُ اللَّحُكَّامِ السُّعودِيِّينَ عَنـده، وَقد صَرَّحَ بِذلكَ في كِتاباتِه، وَلَكِنَّهِ كَأْنَ بِالْفِغَّـلُ سَـخْطَةً عَلِيهُم وَغُصَّةً في كُلُوقِهمَ وأَشَـدَّ عليهم مِن كَثِير مِمِّن يُكَفِّرُونَهُم، فَكَانَ ۗ يَطْعَنُ ۖ فَي ۖ بَيْعَتِهِم ٖ ويُبِطِلُها، ولا يَسكَتُ عِن شِّيءٍ مِن مُنكَـراتِهِم الـتي يَعرفُهـا، حـتى خَـرَجَ في آخِر أَمْرِه عليهم وِقاتَلُهمِ هـو ومَنِ كَـانوا معـهِ في عـامّ 1400 هُـ، والَّذِي أَرِيدُ قِولُه هِنَا، أَنَّ الرَّجُلِّ مع أَنَّه لِم يَكُنْ يُكَفِّرُهم، فَهــو لم يَكُنْ يُــوالِيهم أو يُجِبُّهم، بَــلْ كُــانَ

يُعادِيهِم ويُبغِضُهم ويُنازعُهم ويَطعَنُ في بَيْعَتِهم، ويَعتَـزَلُ هـو وجَماعَتُـه وطائفَهم الحُكومِيَّة كُلّها، كَما اِعِتَزَلُـوا مَدارسَـهم وجامِعـاتِهم، ثم قـاتَلوهم في آخِـر الأمْـر، انتهى باختصـار، وقـالُ الشـيخُ محمَـد بن سـعيدً الأندلسي في (الكَواشِفُ الجَلِيَّةُ): فَالنَّاسُ إِلْيَـوْمَ قـد دَخَلُوا فِي دِينِ الْدِّيمُقْرِاطِيَّةِ عِنْ بَكْرِةٍ ٍ أَبِيهِم إِلَّا مَن رَحِمَ اللهُ، وأَطْهَـرُوا المُوافَقـةَ والاتِّباعَ لِأُوصَاعِهُ والاَّنقِيادَ لِقُوانِينِـهُ وَأَحْكَامِـهُ، والتَحَقُّـوا بِمَدارِسِـه وجامِعاتِـه، وتَوَطَّفُ وا نَتسَ مُؤَسَّسَ اتِه وقِطاعاتِه، وانتَسَبوا إلى الُوَطَن فَلَهُمْ خُقوقُ المُواطَنةِ وعليهم وأجباتُها ومنها الـدِّفاعُ عن الـوَطِّن والإعـدادُ لِـذلك بالخِدمـةِ الإلزامِيَّةِ والمُشَـارَكَةُ في الْعَمَلِيَّةِ السِّبَاسِــيَّةِ وإقامــةُ أركـِـانِ الطَّاغوتِ في الأرض ويُسَـــمُّونَها (بنــَـاءَ الـــوَطَن) فالمُواطِّنـةُ هَي اِنْتِسْـابٌ إلى الْجاْهِلِيُّة ودُخـولٌ في دِين الدِّيمُقُّراطِيَّةِ. انتهَى. وقـالِ الشَّـيخُ جُهَيْمـانُ فِي (رَفَّـعُ الالْتِبِــاسُ عَن مِلَّةِ مَن جَعَلَــه ِ اللِّــهُ إِمَامًــا لِلنَّاسُ): إِنَّ الطاّئفةَ الناجيّةَ النّي ذِكَرَها النَّبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، مِن مُصِفاتِها أنَّهـا ظـاهِرَّةٌ على الحَـقِّ ولَيسَـتْ مُختَفِيَةً مُستَتِرةً، وَالرَّسولُ صلى الله عليه وآله وسلم كَإِنَ مُظهِرًا لِدَعوَتِه مُجِاهِرًا بِدِينِه يومُصَرِّحًا بِمُعاداةِ الكُفَّارِ وَالْتَّبَـٰـرَّوْ مَنْهِم عَلَنِّـا، وَهِي مِلَّهُ إِسِراهِيمَ عليــه السِــلَّامُ، ولِـيـدَلَك أُودِيَ وأصــحابُه وأخرجــوا، أمَّا أنتم فَتُقْبِلُونِ مُوَظَّفِينِ وِذُعَاْةً وَمُدَرِّسِينِ وَجُنَـودًا وَخُبَـرِاءَ...ِ إِلَى أَخِرِه؛ فَلَوْ أَنَّكُم صَرَّحْتُمْ بِالْعَداوةِ لَهِم، ونَهَجْتُمْ مَبْدَأُ البَرِاءةِ منهم عَلَنًا، لَنَابَـذُوكم وآذوكِمٍ أَشَـدَّ الإيـداءِ، ولم يُقَلِّدُوكُم المَناصِبَ والمَراكِزَ، بَـلْ لَأَخرَجُـوكُم وقَتَلُـوا خِيَارَكُم كُما حَصِلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فِمَبْدَأُ [أَيْ بِدَايَـةُ] دَعـوَتِهم كـانَ ذلـك. انتهى. وَقَـالَتِ اللَّجنـةُ الشَّبِرعِيَّةُ في موقَّع الشِّيخ أبي محمَّد الْمُقدسَي (مِنبَـرُ التَّوَّحِيَـدِ والَّجِهـَادِ) في كِتَـابِ (ْإجابـاتُ

أُسئلةِ مُنْتَدَى "المِنبَر") رَدًّا على سُؤلِلِ (مـا حُكْمُ العَمَـلِ كَمُرِدَرِّس في مَـدارِس خُكوِمـهِ الطّاغوتِ في العِـراق وحُكْمُ الْانْتِسايِ إليهاً؟): إنَّ حُكْمَ العَمَـلَ في الوَظِائُفِ الَّحُكومِيَّةِ الطَّاغُوتِيَّةِ، سَوَاءُ أَكَانَ ذلك في العِراق أو في غَيرها مِن بِلادِ المُسلِمِينِ التي عَلَتْ فيها أحكامُ الكُفـر، لِا يَخرُجُ عَن إِخْدَى ثَلَاثَةٍ أَحكام، إِمَّا أَنْ يَكْبُونِ كُفَـرًا، وإمَّا أَنْ يَكُونَ مُحَرَّمًا، وإمَّا أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا، كُلُّ حُكُم بِحَسَبٍ تَحقِيق مَناطِه؛ فَإِذا كَانَتِ الوَظِيفـةُ تَيَضَـمَّنُ تَوَلِّيًـا لِتلـك الحُكُومَــاتِ، ومُناَصَــرةً ومُظَـِاهَرةً لَهم ولِتَشــريعاتِهم وِقُوانِينِهِم، سَوَاءُ كَانَ ذَلَكَ بِالِدَّعِوةِ إِلَيْهَا، أُو بِالحُكَّم ِبَهَا، أُو بِاَلتَّكَاكُم إِليَّهَا عَن رضًا أَو قُبَولٍ بِّهَا، فَلا شَـكَّ أَنَّ الْعَمَلَ في مِثْلُ هذه الوَظائفِ هو كُفْرُ بَوَاحٌ وشِركٌ صُراحٌ وردُّةٌ مِا فِرةٌ عن دِين اللهِ سُـبَحانَه وتَعـالَي، ومَن عَمِلَ فَي مِثْل هَـدَه الوَّطَـانَفِ فَقِدْ نَقَصِ أَصلَ اِجتِنابِ الطّاّغوتِ الله يَصِحُ إسلَامُ أَحَدٍ إلَّا بِتَحقِيقِه؛ وإذا كانَتِ الْوَظِيفِةُ تَتَضَمَّهُنُ إعانةَ تلك الحُكوماتِ الْطّاغوتِيَّةِ على طُلَمَ النَّاس وأكْلَ أموالِهم بالباطِّل (كَمِثْل جُبَّـاْةِ المَكْس والضَّرائبِ وما يُسَمَّى بِـ "الجَمَارِك" في بَعض بِلادِ المُسلِمِينِ)، أو إعانَتَها عِلَى أكْلِ الرِّبَـا مِن خِلَّالِ مـا تُقَدَّمُهِ مِنَ قُـروضَ رَبَويَّةٍ لِلتُّجارِ والمُـزّارِعِينَ وَغَيرهم بَعْدَ التَّصَييق عليهم بحيث يُصبحون مُجبَـرين عِلى ذلـك فَيَكُونُ المُوَطَّفُ كَاتِبًا لِتلِك المُعامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ أو شـاهِدًا علَيهاً، فَإِنَّ العَمَلَ في مِثْل هذه الوَظِّائِفِ حَرامٌ قَطْعًا وكَبْيْرِةٌ مِنَ الكَبائر، ومَن غَمِلَ في مِثْلِ هِذه الوَظِائفِ فَإِنَّهُ لَم يُحَقِّق الاجتِنسابَ السواجِبَ لِلطَّاعُوتِ؛ وأمَّا إذا كيانَتِ الوَظِيِفِيةُ لا تَتَضَيِمَّنُ أَحَدٍ مَنساطي الحُكمَين الســـاًبِقَينَ أَو كِلَيْهِمَــا، كَأَئمَّةِ الأوقــاِفِ وخُطَبــائهم ومُــؤَذَّنِيهم ، وكَالمُدَرِّسِ إِين أو المُــوَظَّفِينِ في وزارِراتِ التَّرِبِيَـةِ وَالتَّعلِيم، ومُـوَظَّفِي وَزاراتِ الصَّحَةِ ومُـوَظَّفِي البَلَدِيَّاتِ، وغَيرِها مِنَ الوَظائفِ التي يَكـونُ أَقَـلُّ أحـوالِ

العامِل فِيها أنَّه مُكَثِّرُ لِسَوادِ تلك الحُكوماتِ وذَلِيلٌ صاغِرُ تحت وَطْأَتِها، فَمِثْل هَذه الوَظائفِ -إنْ لم يَتَخَلَّلْها شَيءٌ مِنَ المَعاصِـي- تَنــدَرجُ تحت الحُكم الثَّالِثِ مِنَ الأحكـام التِّي ذَكَرْناًها إَّنِفًا وهو الكَراهةُ، والـتي لا يَكِـوَنُ العامِـلُ فيها قبَد حَقّقَ الاّجتِنَابَ المُسلَّتَحَبُّ لِلطَّاغُوبِ؛ قـالَ شَيْخُنا أبو محمد المقدسي حَفِظَه اللَّهُ في رسـالِتِه (ِالإِشراقِة فِي سؤالاتِ سواقة) ﴿فالذِي قُلْناهُ ونَقولُـهُ، أُنَّنا نُحِبُّ لِلْأَح المُوَحِّدِ أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا عِن هذه الحُكومـاتِ مِن باَبِ كُمالِ اجتِنابِهُ لَها، ولا شَكَّ أَنَّ مِنهاجَ حَيَاةِ كُـلِّ مُوَيِّدٍ هـو قَولَـه تَعِـالَيِ (أَنِ اعْيُــدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُـوا الطَّاغُوتَ)، فَـدَلك مَعْنَى (لَا إِلَـةٍ إِلَّا اللَّهُ)، لَكِنْ مِنـهُ [أَيْ مِن هذا المِنهاج] ما هو شُرطٌ لِلإيمان وتَركُم ناقِضٌ لِلإيمان، كاجتِنابِ عِبادةِ الطَّاغوتِ، واجتِنابِ التَّحاكُم إليه مُخْتَارًا، واجتِنابُ حِراسةِ تَشـريعاتِه وَقُوانِينِـه الكُفريَّةِ أُو القَسَم على اِحتِرامِها ونَحو ذلَك، ومنَـه َمـا تَركُـه نـاقِصُ لِلإِيمانِ وِليس بِناقِض لِلإِيمان}، انتهى باختصار، وقالُ الشيخ أبو محمد المقدسي في (حسن الرفاقة في أَجِوبِـةً سـؤَالات سـواقة): نَكْـرَهُ لِلْمُوَجِّدِ الْعَمَـلَ في أَيٌّ وَظِيَفَ مِ خُكُومِيَّةٍ، لَكِنَ الكَراهِ فَ شَـيَّ وُالحُرمةُ (أُو الْكُفَرُ) شَيءُ ۗ أَخَرُ... ثُمَ قالَ -أي الشـيخُ المُقدسَـي-: ... مع كَبِرَاهِيَّتِنَا لِأَيِّ وَظِيفَةٍ في هـُذه المُكُومـاتِ حِـتى وإنْ لم يَكُنَ فيها شَـيءُ مِن مُنكَـر، ونُحِبُّ لِلْمُوحِـدِّ أَنْ يَكـونَ بَعِيدًا عَنها مُحتَنِبًا لَها مُتَحَرِّرًا مِن قُيُودِهم، انتهى، وقالَ أحمد حافظ في مَقِالـة بعنـوان (قـانونٌ مِصـريٌّ يُـتيخُ فَصْلَ المُنتَمِي "قِكريًّا" للإخوانَ مِنَ الوَطْيفَةِ الغُمومِيَّةِ) على مَوقِع صَحِيفةِ العَرَبِ (التي تَصِيدُرُ عن مُؤسَّسةِ المِّـرَبِ العَالَمِيَّةِ لِلصَّـحافةِ والنَّشـر): أكَّدَ إقـرارُ مَجلِس النُّوَّابِ المِصريُّ مَشروعَ قانون يَقضِي بِعَـزل جَمِيع المُـُوطَّفِين المُنتَمِين لِجَمَاعـةِ الإخـوان عن العَمَـل في المُؤسَّسَاتِ التابِعَةِ لِلدُّولِةِ، أَنَّ مَعرَكَةَ الْحُكومِةِ مِع

جَماعــاتِ الْإِسِـلِامِ السِّيَاسِــيِّ تَأَخُــذُ مُنْحَنًى مُختَلِفًــا، باستِهدافِ أَهَمِّ ثُغْرَةٍ يَنفُذون منْهاٍ لِتَـالِيبِ الشارعُ ضِـدًّ السُّيلطةِ في مِصيرَ... ثم قـالَ -أيْ أحمــد حافـِظ-: وَلَا يَتَطَلَّبُ إِقْصَاءُ مُوَظَّفِي الْإِحْوانِ مِنَ الجِهـازِ الحُكُـومِيِّ -وَفْقًا لِقَانُونَ أَعَلَدُّهُ الْبَرْلُمَانُ- تَحَقِيقَاتٍ إِدَّارِيَّةً أُو إجراءاتٍ تَأْدِيبِيَّةً، بَـلْ عَـزلًا مُباشِـرًا طالَمـا أَنَّ تُهمـة الانتِمَـاءِ لِلجَمَاعـةِ مُثْبَتـةُ، انتهى باختصـار، وجـاء على موقع صحيفةِ (المصيري اليوم) تحت عنوان (قانونٌ جَدِيدٌ يَحْظُرُ تَحَدُّثَ مُوَظَّفِي المُكَوَمةِ في السِّيَاسـةِ أَثنـاءَ العَمَل) <u>في هذا الرابط</u>: ويَحْظُـرُ القَـانوْنُ الجَدِيـدُ إبـداءَ الآراءِ السِّيَاسِــيَّةِ لِلْمُوَظَّفِ أَثنــاًءَ ســاعاتِ الْعَمَـِـلُ، أُو التَّرُويجَ لِأَخبار سِيَاسِـيَّةِ... أَضـافَ العـربي [هـو أشـرف العبربي وَزِيئُ النَّخطِيبُطِ والإصلاح الإَّدَارِيِّ والْمُتابَعِةِ] {المُوَّظُّفُ الْعَامُّ رَجُـلٌ مُحايِدُ لِيسَ لِـمُ أَيُّ إِنتِماءاتِ أُو إِنْجِيَازَاتٍ}، انتهى باختصار، وجاءَ عَلى الموقع الرَّسْمِيِّ لِجَرِيدَةِ ٱلْـوَطَنُ الْمِصـرِيَّةِ تَحتُ عُنْـوانَ (فَحْصُ مُـوَظَّفِي الدُّولَــةِ لِاسَــتِبعادِ الإِخُوانجِيَّةِ والمُحَرُّضِــين َّعُقوبــاتُّ بِالفَصْلِ") <u>في هذا الرابط</u>: وحَـذّرَتْ وزارِةُ الْأوقِـافِ مِنَ الإنضِـــمام إلى أيِّ جُماعـــةِ إرهابيَّةِ أُو تَبَنِّي أَفكارها، وأكَـدَّتْ أَنَّهِ لَا مَكَـانَ في وزارةِ الْأَوْقـاْفِ لِصـاْجِبِ فِكـر مُّتَطَـرِّفِ، أو مُنَتَم لِأَيِّ جَماعـةٍ مُتَطَرِّفـةٍ، انتهى، وقـالَ أحمـــدٍ شوشــة في مَقَالــةٍ بِعُنْــوان (قــانونُ فَصْــل المُـوَظَّفِينَ في مِصْـرَ) على شَـبَكةِ بي بي سـي الِعَرَبيَّةِ في هذا الرابط : في وَقتِ سَابِقٍ مِن هَـذا العـام أعلَّنَتْ وزارِهُ التَّربِيَـةِ والتَّعلِيم المِصـرِيَّةُ فَصْـلَ أَلْـفٍ وَسَـبعِينَ مُعَلَمًٰ اللهِ مِهَّن قُالَتْ عَنهم { إِنَّهم يَنتَمون لِجَمَاعاتٍ إِنَّهم يَنتَمون لِجَمَاعاتٍ إِرهابِيَةٍ }، مُضِيفةً أَنَّها ِتُعِدُّ قَوائمَ أَخرَى لِلمَفصولِين لِتَنقِيَةٍ المَـدارس مِنَ الأفكار المُتَطَرِّفةِ، انتهى، وقَـالَ الشيخُ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادةِ الفـوارِس بهجرِ فساَدِ المدارسِ): إنَّ مِن أهْدافِ طَـواغِيتِ الخُكَّامِ،

ووِسائلِهم في تَثْبِيتِ عُرُوشِهم وكَرَاسِيِّهم أَكْبَرَ قَدْر مِنَ الَّزُّمَـانَ، أِســتِّغلالُ التَّربيَـةِ والتَّعلِيم، فمِن ذلــك إعــدادُ وتَخـــريجُ المُدَرِّ سِــين المُـــوالِين لهم ولِحُكومـــاتِهم وقَوانِينِهم وطُغْيانِهم، سَوَاءٌ اِعْتَقَـْدَ أُولُنَـكَ المُّدَرِّسيُون ذَلَكُ وَتَحَمَّسُوا لَـهُ خَمَاسًا خَقِيقِيًّا، أُو بشِـراءِ الْـذِّمَم والــوَلَاءِ عن طُريــق الــرَّواتِبِ وَالْــدَّرَجَاتِ وَالْإغــراءاتِ المُختَلِفةِ، أو عن طَريـق التَّرهِيب والتَّخْويـفِ بـالقَوانِين وزيَاراتِ المَسؤولِينِ وإشرافِهم ورَقَابَتِهم ِالدائمةِ ونَحو ذَلُكُ، انتَهِى] التِّي تُكَثِّرُ سَوَادَ الطَّـالِمِين؟! أَمْ تلـك الـتي تَدخُلون بها مَجالُسَ الفَاحِشَةِ مِنَ الْجَامِعِـاتِ المُخْتَلَطـةِ والمَعاهِدِ والمَدارس الفاسِـدةِ وغَيرهـا؟! بِحُجَّةِ مَصِـلَحةِ الدَّعوةِ فلا تُظْهرون دِينَكم الحَقَّ وتَــدْعُون فيها [أيْ في الجامِعاتِ والمَعاهِدِ والمَدارِس] بِغَيرِ هَـدْيِ النَّبِيِّ صـلى الله عليه وسلم؟!؛ ويَحتَجُّونَ [أَيْ دُعَاةُ رَمَانِنَا] بِقَوْل النبِيِّ صبلى الله عليه وسلَّم فيما رَواِه الْإمامُ أَحْمَـدُ والنِّرْمِذِيُّ وَغِيرُهما {الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِّطُ النَّاإِسَ وَيَصْـيِرُ عَلَى ۚ أَذَاهُمْ ۖ أَفْضَلُ مِنَ الْمُۖؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِـطُ الْنَّاسَ وَلَا يَصْبِبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ}، ونحن نَقـولُ، إنَّ هـذا الجَـدِيثَ في إِلشَّرَقَ وأنتم عنـه في الغَـرب، حيث إنَّ المُخالَطـة يَجبُ أَنْ تَكُونَ على هَدْي النُّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وليس تَبَعًا لآراًنكم وأهـواّئكم وأسـالِيبِ دَعْـوَتِكم الْبِدعِيَّةِ، فـإنْ كَانتْ [أَيِ الْمُحَالَطَـةُ] كَـذلك، أَيْ على هَدْيـه صـلى اللـه عليه وسلم، حَصَلَ الأذَى [يُشِيرُ إلى قَولِه صلى اللهِ علِيهِ وَسلم ﴿ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ } ] والْأَجْرُ مَعًا، وإلَّا فَأَيُّ أُجُّر هَذَا الَّذِي يَنتَبِطِّرُه مَن لا يَدِغُو بِهَدْيِ الْنَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم وقد أهْمَـلَ شَِبِرْطِا عَظِيمًـا مِن شُـرِوطِ قُبولِ العَمَلَ وهُو ۚ (الاتِّباعُ)، ۖ وَأَيُّ ۖ أَذًى ذلكَ الذَى سَـيُلَاّقِيمُ مَنَ لَا يُظهِرُ الْعَداَوةَ لِأَهـَلِ الْفِسـقِ والفُجـور والعِصـيَانِ ولا يُعلِنُ الْبَراءةَ مِن شِركِيَّاتِهِم وطُرائقِهم المُعْوَجَّةِ بَـلْ يُجالِسُهم ويُقِـرُّ بـاطِلَهم ويَبَشُّ في وُجُـوهِهم ولا يَتَمَعَّرُ

أُو يَغضَبُ لِلَّهِ طَرْفَةَ عَيْنِ إِذا اِنتَهَكُوا خُرُماتِ اللَّهِ، بِحُجَّةِ اللِّين والجِكمةِ وأَلمَوعِظْـةِ الحَسَـنةِ وعَـدَم تَنفِـيرِ الْنَّاسِ عن اللَّين ومَصلَحةِ الدَّعوةِ وغَير ذلك، ويَهْدِمُ الدِّينَ عُرْوَةً عُرْوَةً بِمَعاولِ لِينِهِمْ وحِكْمَتِهم البِدْعِيَّةِ... ثُم قَـالَ -أَي الْشِيخُ الْمقدسِّي-: كَثِيرٌ مِن دُعَـاةٍ زِزْمانِنـا، يُدَنْـِدِنونِ على أحـادِيث الـرُّخَص والإكـراهِ والضَّـروراتِ طَـوَالَ حَيِاتِهِم، وكُـلُّ أَيَّامِهم في غَير مَقامِها [أَيْ غَير مَوضِعِ التَّرَخُّص وِالْإكراهِ والضَّرورةِ]، وَيَلِجُون بِحُجَّتِها في كُـلُّ باطِلِ، ويُكَثِّرُونَ سَوادَ خُكُوماتِ الكُفر والإشراكِ، دُونَمــا إُكراَهِ أُو إِضْـطِرارِ خَقِيقَينَ، فَمَتَى يُظُهـرُونُ الـَدِّينَ؟!... ثم قالَ -أي الشِيخُ المقدسي-: النـبيُّ صـلى إللـه عليه وســلم ِفي مَكَّةَ زَمَنَ الاستِصــعِافِ كــانَ مُتَّبعًــا لِمِلَّةِ إِبراهِيمَ أَشَدَّ الاتِّبـاَعِ آخِـذًا بِهـا بِقُـوَّةٍ؛ فَمـاً دَاهَنَ الكُفَّارَ لُحَظَةً واحِدةً وما سَكَتَ عن بـاطِلِهم أو عن الْهَتِهم، بَـلْ كانِ هَمُّه وِشُغْلُهُ الشَّاعِلُ فِي تلك الثَّلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ِهو {اغْبُدُوا ِاللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ}، ِ فِلا يَعنِي كَوْنُـه جَلَسٍ بينها [أيْ بينَ الأَصْـنِام] تلـكَ الثّلَاثَ عَشْـرَةً سَـنَةً أَنَّهُ مَدَحَها أُو أَثْنَى عليها أو أقسَمَ على اِحتِرامِها كُما يَفعَــلُ كَثِـيرٌ مِنَ الجُهَّالِ الْمُنِتَسِـبِينَ إلى الـدَّعُوةِ مـع الْيَاسِـق الْعَصْـرَيِّ فِي هِـٰذا الرَّمـَانِ، بَـٰلْ كِـانَ يُعَلِّنُ بَرَاءَتَـه مِنَ المُشــرَكِين ۗ وأعمــالِهَم ويُبــدِي كَفــرَه بــآلِهَتِهم رَغْمَ اِستِضعافِه واستِضعافِ أِصحابِه... ثم قـالَ -أي الشـيخُ المقدسي-: وَهَا هُنَا مَسَأَلَةٌ قَـدَ يَـرِدُ فيهـا إشـكَالٌ على البَعض، وهي كَيفِيَّةُ الجَمـع بين عَيْبَـه صَـلَى اللِـه عليـه وسلم آلِهَتَهم وَدِينَهم، وبين قُولِـه تَعـالَى {وَلَا تَسُـبُّوا اللَّهَ عَــدُوًا بِغَيْــرِ اللَّهِ نَيْسُـِبُّوا اللَّهَ عَــدُوًا بِغَيْــر عِلْم} ، فَنَقُولُ وَبِاللِّهِ التَّوفِيـقُ أَنَّ عَيْبَ الآلِهـةِ البَاطِلـةِ وتَسَـفِيهَها والحَـط مِن قَـدرها وإنْ سَـمَّاه البَعضُ سَـبًا فإنَّه ليس سِبًا مُجَرَّدًا وإنَّما أصلُ المَقصودِ بهِ [مـِا يَلِي]؛ (أُ)بَيَــاْنُ التَّوجِيــدِ لِلنَّاسِ، وذلــك بإبطــالِ أَلُوهِيَّةِ هــذه

الأربابِ المُتَفَرِّقةِ المَرعومةِ والكُفر بها وبَيَـانِ زَيْفِها لِلْخَلْـقِ، كَقَولِبِه تَعـالَى ِ {إِنَّ الْذِينَ تَـدْغُونَ مِنِ دُونِ اللَّهِ عِبَــادٌ أَمْثَ ٕ ـاَلَّكُمْ، فَــادْعُوهُمْ فَلْيَسْٕ ــتَحِيبُوا لِّكُمْ إِنَّ كُنتُمْ ُوَلِّيِّيَ اللَّهُ الَّذِي ۖ نَــزَّلَ الْكِتَـابِ، وَهُــوَ يَتَــوَلَّى الصَّـالِحِينِ، وَالَّذِينَ تَــدْعُونَ مِن دُونِــهِ لَا يَشْــتَطِيعُونَ نَصْــرَكُمْ ِوَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ}، وقَولِ إبراهِيمَ عليه اَلسَّلامُ {يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُئْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا}، وَقَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا}، وقَولَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا}، وقَولَا يُعْنِي عَنكَ شَيْئًا الَّأُخْرَى، إَٰلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأَنثَىِ، تِلْـكِ إِذَّا قِسْـمَةٌ ضِـيزَي، إِنْ هِيَ إِلَّا إِلَّهُ أَشِمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنِتُمْ وَآبَـاًؤُكُم مَّا أَنـزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَان، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنِّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُـدَى}، وَكَـذَا كُـلٌ ما جاءَ في وَصَـفِ هـذه الآلِهـةِ كِبَيَـانِ أَنَّهـا لا تَسـتَحِقُّ العِبادةَ أو تَسِمِيَتِها بِالطَاعُوتِ أُو جَعْلَ عِبادَتِها طَاعَـةً لِلشَّـيطانُ وإِنَّهَا وَإِيَّاهِم حَصَبُّ جَهَنَّمَ وغَير ذلكٌ؛ (ب)وَكَذَلك القِيـامُ بَهُّذَا التُّوجِيـدِ عَمَلِيًّا بإظهـارَ عَـداِوَتِها وبُغْضِـها والبَـراءةِ مِنْهَا والكُفَرِ بِهَا، كُقُولِهُ تَعَالَيَ عَنَ إِسَراهِيمَ {قَالَ مَنْهَا وَالكُفِرَ بِهَا، كُقُولِهُ تَعَالَيَ عَنَ إِسَراهِيمَ {قَالَ الْفَرَأَيْتُهِمْ الْأَقْدَمُونِ، فَإِنَّهُمْ أَفَرَأَيْتُهِمْ الْأَقْدَمُونِ، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لَي إِلَّا رَبَّ الْمِالَمِينَ}، وقَوِلِه {قَالَ بِمَا قَوْمِ إِنَّي بَـرِيُّءُ مِّمَّا تُشْـرِكُونَ} ۖ فَـذلكَ كُلُّه لا يَـدخُلُ في السَّـِبِّ المُجَرَّدِ الذي نَهَتْ عَنهُ الآيَةُ المَذكورةُ [وهي قَولُهِ تَعالَى { وَلَا يَعَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا { وَلَا تَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيّْــر عِلْمَ}]، وَالــَّذِي مِن طَبِيعَتِــه أَنْ يَسَــتَثِيرَ الخَصْــمَ ويُهيِنَه وِيُعَيِّرَه فَِقَطْ دُونِ فائدةٍ أَو يِيَانِ، فَيَسُبُّ اللهَ عَـزَّ ويهينه ويميره تحد دون عادة أو يدن عيسه الساسة وجَلَّ عَدْوًا وجَهْلًا؛ وَكَذَلِكَ الحالُ بِالنِّسِبةِ لِعَبِيدِ الياسِق، فإنَّ مِلَّةَ إبراهِيمَ تَقتَضِي أَنْ يُحَذَّرَ مِن ياسِقِهم ويُعادَى [أَيِ الْيَاسِــقُ] ويُبْغَضَ ويُــدْعَى النـاسُ إلى الكُفــرِ بــه

والبَــراءةِ منــه ومِن أولِيائــه وعَبيــدِه المُصِــرِّين على تَحكِيمِهُ، بذِكْر فَضائحِه، وكَشـفِ زُيُوفِـه وبُطْلانِ أحكامِـه ومُصادَمَتِها الصَّريحةِ لِدِينِ اللَّهِ (بِإِباحَتِهـا لِلـرِّدَّةِ والرِّبَـا، ويَسهيلِها لِلفاحِشةِ والفُجورِ، وتَعطِيلِها لِحُدودِ اللهِ كَحَدٌّ َ النِّنَى وَالقَدفِ وَالسَّرقِةِ وشُـرْبِ الخَمْـرِ، وما إلى ذلـك وهو كَثِيرٌ جِدًّا)، فهذا كُلَّه [أي الكُفرُ بالْيَاسِـق، والبَـراءةُ مِنهِ وَمِن ۚ أُولِيائِه ۚ لَا يَدخُبِلُ فَيِما نَهَتْ عِنه الآيَـةُ [وهي قولَــِه تَعــِالَى {وَلَا تَسُــبُّوا الَّذِينَ يَــدْعُونَ مِن ۖ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَِدْوًا ۖ بِغَيْرِ عِلْمَ } ] وإنَّ سِـمَّاهَ عِبيـَدُ ٕالْيَاسِـقِ وسَدَنَتُهُم سَـبًّا (أَوْ إِطَّالَـةَ لِسَـانَ)؛ أَمَّا سَبُّهُمْ [أَيْ سَـبُّ عَبيدِ الْيَاسِٰقِ وَسَـنُّ حُكوماتِهم وحُكَّامِهم ودَسِاتِپرهم سَبًّا مُجَرَّدًا، هَكَذَا للاستِثارةِ المُجَـرَّدةِ، فهـو المَنْهيُّ عنه لِما يَتَرَتَّبُ عليه مِن سَبٍّ أُولئكُ الَّجُهَّالِ لِلسَّابِّ وَلِّدِينِـه وطَرِيقَتِـه وإنْ كـانوا [أيْ عَبيـدُ الْيَاسِـق وحُكومـاًتُهُم وَحُكَّاًمُهُم] يَنَّتَسِبون إِلَى الْإِسْلام زُورًا وبُهْتَاِبًّا وَيَشْهَدُونَ بِرُبوبِيَّةِ اللَّهِ ورُبَّمَا يُوَحِّدونه بِبَعض أنواع أَلُوهِيَّتِه دُونَ اللِّحُكُّم والتَّشرِيعُ؛ فالاسْتِثارةُ المُجَرَّدةُ تُعْمِي الْخَصْمَ عَن التَّعكِـيرَ والتَّدَّبُّرِ وتَحْمِلُـه على السَّـِبُّ، بِجِلاِفِ تَـدَخِيلَ العَقْـلِ وَالـدَّعوةِ إِلَى إعمالِـه ومُخاطَبَتِـه ولَقْتِ اِنتِباهِـه إلى زَيْفِ هذه الآلِهةِ وكَونِها لا تَسمَعُ ولا تُبْصِرُ ولَا تَضُــرُّ ولٍا تَنفَـعُ ولا تُقَـرِّبُ ولا تَشـفَعُ ولا تُغنِي عن أَنْفُسِـها وَأَتْبَاعِهَا شَيئًا، وتَأَمَّلْ قِصَّةَ إبراهِيمَ مع قَومِه وكَيـفَ يَلْفِتُ فيها اِنتِباهَهم إلى زَيْفِ تَلِكُ الآلِهَةِ اَلمَزعُومِةِ، ويَستَثِيرُهُم لاَ لِمُجَـرَّدِ الاسـَّتِثارَةِ أو الإِهابِّةِ بَـلْ لِيُفَكِّروا وِيَتَصَـادَمُوا مِعَ عُقـوَلِهم في ذَلَك، وتَأُمَّلْ كَيـٰفَ يَقْبَضِحُ أَمْرُهم بـذلك ويَنتَكِسِوا وِيَتَناإِقَٖضـوا ويَتَخَبَّطـوا، فيَقُـولُ لهِمْ عِند ذلكَ مُعَنَّفًا ۖ { أَفِّ لَّكُمْ وَلِمَـا تَعْبُدُونَ مِن دُون اللَّهِ، أَفَلَا تَعْقِلَــونَ}، والخُلاصــةُ أَنَّ ذلــك لا يَــدخُلُ فِي السَّبِّ المُجِرَّدِ الذِّي نَهَىَ اللهُ عنه في الآيَـةِ [وهي قُولُـهُ تَعـالَى {وَلَا ٓ تَسُـبُّوا الَّذِينَ يَـدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُـبُّوا اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}]، ولا هو مَقصودٌ بها، جتى ولو تَـرَتَّبَ عَلَىٰ مِثْلِّهِ أَنْ يَسُبُّ الكَّـافِرُ اللَّـهَ أُو الـدِّينَ عَـدُوًا فَلَيْسَ لِلمُسلِّمَ أَنْ يَتْرُكَ لِأَجْلِه مَا أَوْجَبَ الْلَهُ عَلَيه مِنَ الصَّدْعَ بِالتَّوحِيدِ وإظهار الدِّينِ، فالسَّيِّبُّ هنـا لا يَكـونُ إلَّا عَدْوًا بِعِلْمٍ، لِوُرُودِ الخُجَّةِ وِالْبَيَّانِ، وإلَّا لو حَسَـبْنا حِسَـابًا لِمِثْلِ ذلكِ لَتَرَرِكْنَا دِينَنا كُلَّه وتَنَازَلْنَا عناه لِسَوادِ عُيُون الكُفَّارِ لِأَنَّهَ كُلُّه قَـائَمٌ على أَضْـلُ الإيمـانِ بِاللَّهِ وَالكُفـر بكُـلٍّ مَاعوتٍ [ِيُشِـيرُ ۗ إِلى قَولِـه تَعـالَى {فَمَن يَكَفُـرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُّــَـؤُّمِنَ بِاللَّهِ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ بِــالْعُرْوَةِ الْـوُثْقَى}]، فَتَنَبَّهْ، وقِسْ على ذلـك مـا يُقـالُ في هـده الطُّواغِيتِ العَصِريَّةِ مِن دَساتِيرَ ومَناهِجَ وقَوانِينَ وحُكَّام وغيرهم ولا تُقْصِرُ ِالمَعْنَى على الأَصْنام الحَجَرِيَّةٍ فتُحَجِّرَ واسِعًا... ثم قالَ ٍ-أي الشيخُ المقدسِي-: وهو صَلَّى اللَّـهُ عَليه وسلم لم يَكُنْ لِيَرْبطُهُ بِعَمِّهِ [أَبِي طَالِّبِ] الكافِر وُدٌّ ولا حُبُّ، كَيفَ وهو صلى الله عليه وسلم قُـدُوتُنا ومَثَلُيًّا الأَهْلَى فِي قَولِـه ۚ تَعـالَى {لَّا تَحِـدُ قَوْمًـا يُؤْمِنَٰـونَ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَجِـرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَـادَّ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ وَلَـوْ كَـانُوا أَبَاءَهُمْ...} الآيَةَ، مع جِرْصِه [صلى الله عليه وسلم] على هِدَايَتِـهِ، فـذلكِ [أي الحِـرْصُ عِلى الهدَايَـةِ] شَـيْءُ والحُبُّ وِالْوُدُّ شَيْءُ آخَرُ، وما كَانَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلم رَغْمَ إيواءِ عَمِّهِ وحِمَايَتِه لـه ودِفَاعِـه عِنـه لِيُصَـلُيَ عليه يَـوْمَ أَنْ مـاتَ، بَلْ نَهـاه اللـهُ عَـٰزٌ وَجَـلَّ عن مُڃَـرَّدِ إِلاستِغِفَارِ لَـهِ يَـوْمَ أَنْـزِلَ عليـه {مَـا كُـانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشَّرِكِينَ...َ} الآيَةَ، وَمَـا كَـانَ مَنـه صَلُواتُ اللهِ وسَلَامُه عليه عَندما جِاءَه عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عِنه فَقالَ له إِإِنَّ عَمِمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ مَاتَ، فَمَنْ يُوَارِيهِ [أَيْ فَمَنْ يُغَطِّيهُ بِالتَّرابِ]؟} غَيْـرَ أَنْ يَقُـولَ [صلَّى اللَّه عليه وسلم] له {اذْهَبْ فَوَارِهِ} [قالَ الْبَغَويُّ في (معالِم التنزيِلَ) عند تَفسِير قَولِـهُ تَعـالَى ۚ (إِنَّكَ لَا ۖ تَهْـدِيُّ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ): قَوْلُهُ تَعَالَى ۖ { إِنَّكَ

لَا تَهْـدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} أَيْ أَحْبَبْتَ هِدَايَتَهِهُ، نَـرِزَلَتْ فِي أَبِي طَــالِبِ، ابْتهي باخِتصــار، وقَــالَ الطّبَــريُّ َفي ِ (حَــامع البيانٍ): يَقُولُ تَعَالَى ذِكْلِرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ [مَـا مَعْنَـاهُ] { إِنَّكَ يَـا مُخَمَّدُ لَا تَهْـدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وسسم رحد حدد عربي أَرَبِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا التوحيـد) على موقعِـه <u>في هـذا الرابط</u>: قـالَ عَـزَّ وجَـلَّ إِإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ ِأَحْبَبْتَ }ٍ يَعنِي (يَـا مُحَمَّدُ، لَا تَهْـدِي مَنْ أَخْبَبْتَ هِدَّايَتَــهُ) كَأْبِيــه وأمِّه وعَمِّهِ ونَحــو ذلــك. أنتَهى. وقالَ النَّسِيِّ أَبِنُ عَثَيْمِينَ فِي (مَجَمَـوَع فِتَـاوِي ورسـَّائلَ العــثيمين)ِ: قَولُــه تَعــالَى {إِنَّكَ لَا تَهْــدِي مَنْ إِحْبَبْتَ}، الخِطاِّبُ لِلْنَّبِيِّ صَلِى الله عليةٍ وسلم، وَكَانَ يُجَبُّ هِدايَـةٍ عَمِّهِ أَبِي طَـالِّبِ أَو مَن هـو أَعَمُّ، انتَهِيَ، وقـالَ الشـيخُ محمدٍ صالح المنجد <u>في هذا الرابط</u> على موقِعِـه: عنـدما قَدِمَ أَبُو سُفْيَإِنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَبْـلَ أَنْ يُسْلِمَ، وكـانَ حَدِم أَبُو سَعَيَانَ رَضِكَيَ أَنْكُ كُمَةً قَبْلَ أَنْ يُمَدِّدَ الْعَهْدَ، عَهْدَ الْخُدَيْبِيَةِ، كَافِرًا، قَدِمَ الْمَدِينَةَ يُرِيدُ أَنْ يُمَدِّدَ الْعَهْدَ، عَهْدَ الْخُدَيْبِيَةِ، وَهَي رَهْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ ذَخَلَ عَلَى إِبْنَتِهِ أُمِّ خَبِيبَةَ، وَهِي رَهْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ زَوِجُ النَّبِيِّ صَـلُّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَيِلْمَ، فَلَمَّا ذَهَبِ لِبَجْلِسَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَـلُّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَيِلْمَ، فَلَمَّا ذَهَبِ لِبَجْلِسَ عَلَى فِرَاشُ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ -أَبُوهَـا يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسٍ عَلَي فِـرَاش زَوجهـا- طُوَتْـهُ عَنْـهُ، فَقَـالَ َ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا أَدْرِي أَرَغِبْتِ بِي عَنْ هَذَا الْفِـرَاشِ أَمْ رَغِبْتِ إِنْ هَذَا الْفِـرَاشِ أَمْ رَغِبْتِ بِي عَنْ هَذَا الْفِـرَاشِ فَطُوَيْتِـهِ عَنِّي؟، إِنَا أَقَلُّ مِنَ الْفِـرَاشِ فَطُوَيْتِـهِ عَنِّي؟، أُم الْفِرَاشُ أَقَلَّ مِن مُسْتَوااًيَ فِطَوَيْتِهِ عَنِّي؟، ۖ قَإِلَّتْ { أَبَلْ هُوَ فِرَاسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ رَجُلُّ سو براس رسوب الله صبى الله عليه وسلم، والت رَجَلَ مُشْرِكُ نَجَسُ، وَلَمْ أُحِبَّ أَنْ تَجْلِسَ عَلَى فِـرَاشِ رَسُـولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ}، تَقـولُ لأبِيها {أَنْتَ رَجُـلُ مُشْـرِكُ نَجَسٌ}، هَكَـذَا كـانَ شُـعُورُهم، ومَن كـانَ هـذا شُعُورُهم، ومَن كـانَ هـذا شُعُورُه كَيـفَ يُحِبُّ الكافِرَ؟! كَيهِفَ شُعُورُه كَيـفَ يُحِبُّ الكافِرَ؟! كَيهِفَ يَتَـأُثُّرُ بِالكَـافِر؟!، ولَكِنْ خُـدِ الآنَ مـادَا يَفعَلـونَ، وانظُـرْ إليهم ماذِا يِفعَلـون، لِإِنَّهم لا يَشـعُرونِ أَنَّ الكُفَارَ نَجَسٍ، وُلَّـٰذُلك يُحِبُّونهم وَيُقَلِّدُونهم؛ وقِصَّــةُ رَمْلَــةَ عنــد أبِي

إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في مَقاليةٍ بعُنـوانِ (مَقاَصِـذً الكُفـر العـالّمِيِّ) على هذا الرابط: تَكَفُّلُ اللَّهُ تَعالَى بِالرَّدِّ على [عَبْدِاللَّهِ] بْنِ أَبَيٌّ بْنِ سَلُولَ بِآياتٍ تُتلَى إلى يَـوم القِيامـةِ، فَـأنزَلَ قُولَه تَعالَى {[يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْـرِجَنَّ الأِعَـِزُّ مِنْهَـا الأَذَلِّ]، وَلِلَّهِ الْعِـزَّةُ وَلِرَسُـولِهِ وَلِلْمُـؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُ وَنَ}، بَـلْ وَقَـدَّرَ سُـبَحانَه إِذلالَ اِبْنَ أَنِيِّ [بْنَ] سَلُولَ على يَـدِ ابنِـه الصَّـحَابِيِّ الجَلِيـلِ عَبْدِالِلَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبَيِّ بْنِ سَلُولَ الـذي قالَ لِأَبِيه {وَاللَّهِ لَا تَنْقَلِبُ حَتَّى تُقِرَّ أَنَّكِ الدَّلِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الْعَزِيـٰزُ} أَخرَجَـهُ التَّرْمِـذِيُّ، وصَـحَّحَه الألبانِيُّ في صَحِيح سُنَن التَّرْمِـذِيُّ [قـالَ الشِـيخُ أسـامة سليمانِ (مديرُ إدارة شؤُون القرآن بجماعة أنصار السُّنَّةِ سَعَيْفَانِ رَبَدَيْرِ إِدَّارِهُ صَوْلِ السَّرِيِّ عَلَى المُحَمَّدِيَّةِ) في (شرح صحيح البخاري): ثم وَقَـفَ على بابِ المَدِينةِ إلى أَنْ جَـاءَ أَبـوه، فَقَـالَ {دَعْنِي أَدخُلُهـا}، قَلِل أَنْ تَقُولَ (أَنَا الْإِذَلِيَّ، وَرَسُـولُ قَلِلَ { إِلَنَ تَدخُلَ المَدِينةَ إِلَّا أَنْ تَقُولَ (أَنَا الْإِذَلِيَّ، وَرَسُـولُ فَا الْإِذَلِيِّ، وَرَسُـولُ أَنْ الْإِذَالِيَّةِ الْإِلَىٰ الْمَدِينَةَ إِلَّا أَنْ تَقُولَ (أَنَا الْإِذَلِيِّ، وَرَسُـولُ أَنْ الْمَدِينَةَ إِلَىٰ الْمَدِينَةَ اللّهُ الْمُدِينَةِ اللّهُ الْمُدِينَةِ اللّهُ الْمُدِينَةِ اللّهُ اللّهُ الْمُدِينَةِ اللّهُ الْمُدِينَةِ اللّهُ الْمُدِينَةِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل اللَّهِ الْأِعَزُّ)}، فقال عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبَيٌّ {أَنَا الأَذَلُّ، وَرَسُـولُ اللَّهِ الأَعَزُّ }، فَسَمَحَ له بِدُخولِها؛ ومَوقِفُ الابن هُنَا عِـزَّةُ وكَرامـةُ لِلإسلامِ {وَلِلَّهِ الْعِـزَّةُ وَلِرَسُـولِهِ وَلِلْمُـؤْمِنِينٍ}، واليَومَ العِزَّةُ والكَرامةُ ضاعَتْ في بِلادِ المُسـلِمِين لِأنَّهم تَخَلَّوْاً عَن دِينِهِم وعَن عَقِيــــــــــــدَتِهُم، انتهَى الْتَهَى الْتَهَى الْتَهَى بِاختصار، وقالَ الشيخُ أبو فيصل البدراني في (بسط القول والإسهاب في بيان حكم مودة المُـؤُمن للكـافر): قالوا [أَيْ بَعضُ العُلَماءِ] أنَّه لا يَجوزُ مَودَّةُ الكافِر أَبَدًا، ولو كَانَتْ [أي المَوَدَّةُ] جِبِلِّيَّةً، ولو كِانَ الكافِرُ غَيِرَ مُحارب، ولو كَانَ الْكَافِرُ زَوجةً كِتَابِيَّةً... ثم قَالَ -أَيْ الشيخُ البدِراني-: قالَ فَريقُ [أَيْ مِنَ الغِلَماءِ] {إِنَّه يَجِوزُ مَحَبَثُهم [أَيْ مَحَبَّهُ الوالِــدِ الكِــافِرِ والزَّوجــَـةِ الكِتابِيَّةِ] بِمُقتَضَى الجِبِلَّةِ البَشَرِيَّةِ والطَّبعِ إلَّا أَنَّه يَجِبُ أَنْ يُصاحِبَ

مَحَبَّتَهِم المَحَبَّةَ الطَّبِيعِيَّةَ البُغضُ لهم في الــــــدِّينِ}، وِقَــالُوا {لَا مُنافِـاةً بين بُغْضِــَهُم في اللــهِ وبُغْض أُشْخِاصِـُــهُم لِكُفْــِـرهُمْ، وِ[بين] مَخَبَّتِهُم بِمُقَيَّضَـــى الطِّبع} ... ثُمْ قَالَ -أي الشّيخُ البدراني-: قَـالَ [أيْ بَعضُ العُلَماءِ] تَعلِيقًا على بَعض الآيَاتِ والأحـادِيثِ الـتي يَحتَجُّ بهـا المُخِـالِفُ لهم مِثْـل قَولِـه تَعـِـالَي {إِن اشْـكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ إِلَيَّ الْمَصْيِرُ، وَإِن جَاهَـدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْـرِكَ بِي مَا لَيْسِ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُنْطِعْهُمَا، وَصَاجِبْهُمَا فِي اللَّانْيَا مَعْرُوفًا} ومِثْلِ قَولِه تَعالَى {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ لَلْهَا يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} تَبَرُوهُمْ وَتُقِيِّسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الْلِلَّةِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} وَغيرَ ۚ ذَلكُ، ۗ بِأَنَّ البِرَّ وَالْإِحسَانَ لِلكُفَّارِ لا يَســتَلزمُ المَحبَّةَ والمَوَدَّةَ كَمَا أَنَّ الْبُغِضَ والكَراهِيَةَ لا تَسِـتَلِرْمُ عَـدَمَ البِـرِّ وَالإِحْسَانِ، وقالوا أَنَّ الصِّلةَ وَالْمُكَافِأَةَ الدُّنَّيَوِيَّةَ وَخُسَـنَ المُعامَلةِ شَيءُ، والمَوَدَّةَ شَيءُ آخَرُ، وقالوا أَنَّ البِـرَّ هـو إيصالُ الخَيرِ إلى الْغِيرِ مـع قطـع النَّظـرِ عن مَحَبَّتِـكِ لـه مِن عَدَمِها، وَأُسـتَدَلُّوا بِمـا وَرَدَ في صَـجِيحِ ٱلْبُخَـارَيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللِهُ عنه قَـالَ {قِـالَ ِالنَّبِيُّ صـلِى اللـه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بَيَّنَمَا كَلْبِ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ [أَيْ يَدُورُ بِبِئْر] كَادَ عَيْهُ وَلَيْهُمْ رَبِيْتُكَ حَالَ اللَّهِ الْمُولِّ مِنْ مَغَايَا مَنِي إِشْرَائِيلَ، يَقْتُلُـهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْـهُ مَغِيٌّ مِنْ مَغَايَـا مَنِي إِشْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا [المُوقُ جِلْـدُ يُلْبَسُ فِـوْقَ الْخُـفِّ لِحِفْظِـهِ مِنَ الطِّينِ وَغَيْرِهِ] فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِـهِ)}... ثم قـالَ -أَيِّ الشيخُ البَدراني-: وقالَ صاحبُ (أَضُواْء البيان) الإمامُ الشِّنقيطي رَجِّمَـه اللَّـهُ {قَوْلُـهُ تَعَـالَى (وَصَـاْحِبْهُمَا ْفِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)، هَذِهِ الآيَةُ الْكَرِيمَـةُ تَـدُلٍّ عَلَى الْأَمْـر بِبِـرِّ الْوِالِـدَيْنِ اَلْكَـافِرَيْنَۥ وَقَـدْ جَـاَءَيْتْ آيَـةُ أَخْـرَى يُفْهَمُ مِنْهَـا حِلَاً فُ ذَلِكَ وَهِيَ ۗ قَوْلُهُ ۖ تَعَالَى ِ (لَّا تَجِدُ قَوْمًا ۖ يُؤْمِنُــُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الِلَّهَ...) الْآيَـةَ، ۖ ثُمَّ نَصَّ عَلَى دُّخُولُ الآبَاءِ بِفِي هَذَا بِقَوْلِهِ (وَلَـوْ كِيَانُوا آبَـاءَهُمْ)، وَالَّذِي يَطْهَــرُ لِي ۚ أَنَّهُ لَا مُعَارَضَــةً بَيْنَ الآيَتَيْنِ، وُوَجْــهُ الْجَمْــع

بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُصَاحَبَةَ بِالْمَعْرُوفِ أَعَمُّ مِنَ الْمُوَادَّةِ، لِأَنَّ الإِنْسَانَ يُمْكِنُهُ إِسْدَاءُ الْمَعْرُوفِ لِمَنْ يَوَدُّهُ وَمَنْ لَا يَــوَدُّهُ، الإنسان يمدِيه إسداء المعروف يمن يودن ومن و يحوده والنَّهْ عَن الأَعَمِّ، فَكَانَّ وَالنَّهْ عُن الأَعَمِّ فَكَانَّ اللَّه حَدِّرَ مِنَ الْمَحَوَّةِ الْمُشْحِرَةِ بِالْمَحَبَّةِ وَالْمُحَوَالَاةِ بِالْبَاطِن لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ، يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الآبَاءُ وَغَيْـرُهُمْ، بِالْبَاطِن لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ، يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الآبَاءُ وَغَيْـرُهُمْ، وَفِعْلُ وَأَمَرَ الإنْسَانَ بِأَنْ لَا يَفْعَلَ لِوَالِدَيْهِ إِلَّا الْمَعْـرُوفَ، وَفِعْلُ وَأَمَرَ الإنْسَانَ بِأَنْ لَا يَفْعَلَ لِوَالِدَيْهِ إِلَّا الْمَعْـرُوفَ، وَفِعْـلُ الْمَعْـرُوفِ لَا يَسْـتَلْرُمُ الْمَـوَدَّةَ لِأَنَّ الْمَـوَدَّةَ مِنْ أَفْعَـالِ الْجَـوَارِح}... ثم قـالَ -أي الشيخُ الثَّالُ الْجَـوَارِح} اللهُ عَنْ أَفْعَـالُ الْجَـوَارِح}... ثم قـالَ -أي الشيخُ البدراني-: ورَدُّوا [أَيْ بِعضُ العُلَماءِ] على مَن قالَ بِأَنَّ البدراني-: ورَدُّوا [أَيْ بِعضُ العُلَماءِ] على مَن قالَ بِأَنَّ {مَسألةَ (المَيلُ القَلْبِيُّ لا إِختِيارَ لِلشَّخصِ فيه)}، قالوا {نَعَمْ، المَحَبَّةُ والبُغضُ أَمْرِان بِيَدِ اللهِ، لَكِنْ لِهما أسبابُ، وِبإمكَانِ المُسلِمِ رَفْعُهِ [أِيْ رَفْـهُ المَيـلِ الْقَلْبِيِّ] بِقَطِـع إِسْبابِ المَوَدَّةِ الْتِي يَنشَأٍ عَنهَا مَبِيلُ القَلْبِ}... ثُم قـالَ -أَيِ الشِيخُ البَـدراني-: أُوجَبُ [أَيْ بَعضُ الْغُلَمـاءِ] هَجْـرَ وِقَطعَ أُسِبابٍ المَوَدَّةِ مع كُلِّ مَن يَغْلِبَ على ظَنِّكَ مَحَبَّتُه [أَيْ مِنَ الكُفَّار] بِسَبَبِ صِلَتِه وِلوَ حَمَلَكَ ذلك على رَدِّ مـا ثَبَتَ بِالْشِـرِعِ جَـُـوازُه كَالْهَدِيَّةِ [ذَكَــرَ الشــيخُ ريــاض المسيميري (عضو هيئـة التـدريس بجامعـة الإمـام) في مقالةٍ له على هذا الرابط أنَّ مِن ضَوَابِطِ قُبُولِ هَـدَايَا المُشركِين والإِهْدِاءِ إليهِم: ألَّا يَتَرَتَّبَ عِلى قُبِـولِ الِهَدِيَّةِ أو إهدائِها ۚ مَ وَدُّةُ أُو مُحَبُّهُۥ لِقَولِـه تَعـالَى ۚ { لَا يَحَـٰذُ قَوْمًـِا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ}، انتهى]... ثم قال -أي الشِيخُ البدراني-: ورَدُّوا [أَيْ بَعِضُ العُلْمـاءِ] على مَن اِسـتَدَلُّوا بِقَـولِ اللّـهِ تَعـالَى {إِنَّكَ لَا تَهِْـدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْـدِي مِن يَشَـاءُ} على أَنَّ النَّبَيُّ صلى الله عليِّه وسلم كانَ يُجِبُّ عَمَّه وهو مُشركُ، فِ [قَالوا]، الجَوابُ أَنَّ المَعنَى (مَنْ أَحْبَبْتَ هِدَايَتَـهُ لا مَن أَحْبَبْتَ شَخصَهِ)، كَمَا جَاءَ ذِلَكِ مُوضَّحًا فِي قَوْلِهِ تَعَبَالَى {إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِــلُّ...}

الآيَةَ... ثم نَقَلَ -أَي الشيخُ البدراني- عن بَعض العُلَماءِ قَـولَهِم: لـو حَصَـلَ مَيْـلٌ طَبِيعِيُّ إليهِـا [أَيْ إلى الزَّوجيةِ الكِتَابِّيَّةِ] بِلا َ قِصدٍ ولا إرادةٍ، وفيه نَوعُ مَـوَدَّةٍ لهـا طَبِيعِيَّةٍ وفِطْرِيَّةٍ مِن أَجْلِ إحسانِها إليه ولِمَا بينهما مِنَ العِشْــرةِ وَالْأُولَادِاً، فَهَــذَا لَا يُلِامُ عَلَيــهُ الإِنْسـانُ بَشــرَطِ مُدافَعـِةٍ مُحَبَّتِهـاً وغُــدَم الرُّكـون إلى مَحَبَّتِهـا ويَجِبُ عليــه أَنْ يُبْغِضَـها لِمَـا فيهـاً مِنَ الكُفْدِر... ثُمَّ نَقَــَلِ ۖ -أي الْشـيخُ البدراني- عن بَعضِ الغُلُماءِ أَنَّهم: يَــرَوْنَ أَنَّ المُسـلِمَ إِذَا رَأَى مِن نَفسٍه مَيلًا ومَحَبَّةً طَبِيعِيَّةً لِلكَافِر بِسَـبَبِ هَدِيَّتِــه أُو إِحسِانِه أُو صِلْتِه، فإنَّه يَجْبُ عِلْيه فَي هـذه الحَال قَطَعُ أَسِباًبٍ هَـذَه الْمَـوَدُّةِ، ولَـو أِدَّى ذلـك إلى رَدٍّ الهَدِيَّةِ وعَـدُّم قُبولِها، والامتِناعِ مِينَ الَّزِّيَارِةِ، وعِليه [َأَيْ عَلَى المُسلِم] هَجْرُ الأقـارِبِ الْكُفّارِ هَجَـرًا جَمِيلًا إذا آنَسَ مِن نَفسِـه أصـمارَ المَحَبَّةِ الطَّبيعِيَّةِ تِجـاهَهمَ بَاسـُتِثناءِ هَجُـر الوالِـدَين والزَّوجـةِ الْكِتابِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَجـوزُ هَجْـرُهمَ لِهـذا السَّبَبِ [أَيْ إينَـاسٍ إضـمار المَحَبَّةِ الطَّبِيعِيَّةِ تِجـاهَهم]... ثم قالَ -أِيَ الشيخُ البدراني-: يَقولُ الشَيخُ عبـدُالرحَمن البَرَّاكَ [أُسْتَاذُ الْعَقْيَدَةُ والمَذَاهِبِ المَعَاصِرِةُ بَجِامِعِـةً الإمام محمد بن سعود الإسلامية] {المَحَبَّةُ الطَّبيعِيَّةُ قـد تَكُونُ مَع بُعض دِينِيٌّ، كَمَحَبَّةِ الْوالِـدَينِ الْمُشـرِكَيْنَ فإنَّه يَجِيُّ بُغضُّهما فَي اللَّهِ ولا يُنافِي ذلكِ مَحَبَّتَهما بِمُقَتَضَي الطّبِيعِـةِ، ومِنِ هـذا الجِنس مَِحَبَّةُ الزَّوجـةِ الكِتابِيَّةِ فإنَّهُ يَجِبُ ۖ بُغضُها ۖ لِكُورها بُغضًا دِينِيًّا ولا يَمنَكُ ذلك مِن مَحَبَّتِها ٱلْمَحَبَّةَ التِّي تَكـونُ بين الرَجُـلِ وَزَوجِـه }... ثم قَـالَ -أي الشيخُ البِدرِانِي- َ جِاءَ في تِفسِيَر َ إَبْن كَثِيرٍ { قِيلَ فِي َ عَيِيْدَةً [هُو عَـامِرُ عَـامِرُ قَوْلِهِ (وَلَوْ كَانُوا ۚ آبَاءَهُمْ ۖ نَزَلَبْ فِي أَبِي عُيِيْدَةً [هُو عَـامِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ، أَحَدُ الْعَشَــرَةِ الْمُبَشِّــرِينِ بِالجَنَّةِ]، قَتَلَ أَبَاهُ يَوْمَ بَدْرِ؛ (أَوْ أَبْنَاءَِهُمْ) فِي الصَّدِّيقَ، هَمَّ يَوْمَئِدٍ بِقَتْـل ابْنِـهِ ۚ عَبْـدِالرَّحْمَن؛ (أَوْ إَخْـوَانَهُمْ) فِي ۖ مُصْـعَبُ بْنَ عُمَيْرٍ، قَتَلَ أَخَـاهُ عُبَيْـدَ بْنَ عُمَيْـرٍ يَوْمَئِذٍ؛ (أَوْ عَشِـيرَتَّهُمْ)

فِي عُمَرَ قَتَـلَ قَرِيبًا لَـهُ يِوْمَئِذٍ أَيْضًا، وَفِي حَمْ إِنَّ وَعَلِيًّ وَعُبَيْدَةً بْنِ الْحَـارِثِ، قَتَلُـوا غُنْبَـة، وَشِّـيْبَة، وَالْوَلِيـدَ بْنَ غُتْبَةَ، يَوْمَئِدٍ [حيث قَتَلَ جَمْزَةُ شَيْبَةَ (أَخَا غُتْبَـةَ)، وَقَتَـلَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ ۚ بْنَ عُتْبَـةَ، وأَمَّا غُتْبَـةُ فَقـد جَرَحَـه غُبَيْـدَةُ بْنُ الْحَاَّرِثِ، وَأَجْهَزَ عليه عَلِيٌّ وحَمْ زَرَةً]؛ وَمِنْ هَـذَا الْقَبِيلِ، عِينَ اسْتَشَـارَ رَسُـولُ اللَّهِ -صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ-الْمُسْلِمِينَ فِي أَسِارَى بَدْرِ فَقَـالَ عُمَـٍرُ (ِيَـا رَسُـولِ اللَّهِ، المسيمين في السارى بدر فعدان عمر ربا رسول الله هَلْ تُمَكِّنَ عَلِيًّا وَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ فَلَانِ -قَريبِ لِعُمَرَ - فَأَقْتُلُهُ؟، وَتُمَكِّنُ عَلِيًّا مِنْ فَلِانٍ عَقِيلٍ [هو عَقِيلٌ بْن أبي طَالِبٍ، أَخُو عَلِيٌّ بْن أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ]؟، وَتُمَكِّنُ فُلَانًا مِنْ فُلَان؟، لِيَعْلَمَ طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ]؟، وَتُمَكِّنُ فُلَانًا مِنْ فُلَان؟، لِيَعْلَمَ الله أَنَّهُ لَيْسَتْ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ)}، انتهى الله أنه ليمن عنيمين، كَما جاء في باختصار، وسُئلَ الشَّيخُ إبنُ عنيمين، كَما جاء في (مجموع فتاوى ورسائل العشيمين)، عن حُكم إقامةِ رَفَيْكُ الْكُلُورُ عَنْدُ الْتِهَاءِ عَمَلِهُ فَأَجَابَ بِقُولِهِ: خَفَلَ تَودِيعِ لِلْكَافِرِ عَنْدَ الْتِهَاءِ عَمَلِهُ فَأَجَابَ بِقُولِهِ: إِقَامِـةُ جَفْـلِ تَودِيعٍ لِهِـؤلاء الكُفّارِ، لَا شَـكٍ أَنَّهُ مِن بِـابٍ إِكْمُنَا حَسِنَ تُوبِيتِ بِهُ وَعَالَى اللَّهِ وَكُلُّ هَـذَا حَـرامٌ الْإِكْرَامِ أَو إِظْهَارِ الْأَسَفِ عَلَى فِراقِهِم، وكُلُّ هـذَا حَـرامٌ في خَقِّ المُسلِم، قِالَ النَّبِيُّ صَـلِّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَـلَّمَ {لَا تَبْدَءُوا الْيَهُـوِدُ وَالنَّصَارَيِ بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُـوهُمْ فِي طَرِيقَ فَإِضَّطَّرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ}، وَالْإِنْسَانُ ٱلِمُؤْمِنُ ۚ جَِّقًّا لِا يُمْكِنُ أَنْ يُكَرِّمَ أُخِّدًا مِن أَعَـداءِ اللَّهِ تَعَـالَىِ، وَالْكُفَّارُ إِيِّدَاءُ ۖ اللَّهِ بِنَصِّ الْقُرآنِ، قَالَ اللهُ تَعالِى ۚ {مِن ِكَانٍ ۖ عَــدُوًّا ۖ لِّلَهِ وَمَلَائِكَتَهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَـدُوُّ لَلْكَـافِرِينَ}، انتَهَى، وَشَــئلَتِ اللَّجَنــةُ الْدائمْــةُ لِلبُحــوثِ العِلمِيَّةِ وَالْإِفتـــاءِ (عبـــدُالعَزيز بن عبداللـــه بن بـــاز وعبدُالرِراَقَ عفيِفي وعبدُالله بَنَ عَديان)، كَمـا جـاءَ في وَتَبَابِ (فَتَاوَى اللَّجَنَةِ الدَّائِمَةِ)، عَن خُكُم اللَّهِ في خُصَـور كِتَابِ (فَتَاوَى اللَّجَنَةِ الدَّائِمَةِ)، عَن خُكُم اللَّهِ في خُصَـور جَنائز الكُفَّارِ، الذي أَصبَحَ تَقلِيدًا سِيَاسِـيًّا وِغُرفًا مُتَّفَقًا عليـهُ؛ فَأَحِـاْبَتِ الْلَّجنـةُ ۚ إذا وُجِـدَ مِنَ الكُفِّارِ مَن يَقــومُ بِـدَفن مَوتـاهم فَلَيْسَ لِلْمُسَـلِمِينَ أَنْ يَتَوَلَّوْا دَفْنَهم، ولا أَنْ يُشارِكوا الكُفَّارَ ويُعاوِنوهم في دَفنِهم، أو يُجامِلُوهم

في تَشييع جَنائزهم، فَإِنَّ ذلك لم يُعرَفْ عن رَسولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ولا عن الخُلَفـاءِ الرَّالْشِـدِينَ؛ وأمَّا إِذا لَم يُوجِدْ مِنْهِمَ مَن يَدَفِينُه دَفَنَه المُسلِمُونَ كُما فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَمِّه أَيِي طَالِبَ لَمَّا تُـوُفِّي، قَـأَلَ لِعَلِيٌّ {اِذْهَبْ يَفَـوَارِهِ [أَيْ فَغَطُّه بِـالتُّرَابِ]}، انتهى باختصار. وقالَتِ اللَّاجِنةُ الدائمةُ لِلبُحوثِ العِلْمِٰيَّةِ والإفتاءِ (عبــدُالعَزيزَ بن عبدالِلــه بن بــاز وعبــدُالرزاق عفيفي وعِبدُالله بنَ عَديان) أيضًا، كُما جَاءَ في كِتَـابُ (فَتـاوَيْ اللَّحِنةِ الدائمةِ): الْأَصـٰلُ في الكـافِر إذا مـاتَ أَنْ يُواريَـه التجلو الدالمو)، الاطلاع التنافي التاجر إذا مناف ال يواريك أقاربُه في خُفرةٍ جتى لا يَتَأَذَّى به النَّاسُ. انتهى، وقالَ الْمُرْسُلِمُ وَالِدَهُ إِذَا الْمُسْلِمُ وَالِدَهُ إِذَا مَـٰاتَ الْوَالِـدُ كَـٰافِرًا، وَلَا يَتْبَعُـهُ وَلَا يُدْخِلُـهُ قَبْـرَهُ إِلَّا أَنْ يَخْشَى أَنْ يَضِيعَ فَيُوَارِيهِ، انتهى، وقالَ مركزُ الفتوى بُموقع إسلام ويب التأبع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية بدولـة قطـر <u>في</u> <u>هَٰذَا الرابط</u>: قالَ صَاحِبُ الإقناع (وهو أحَدُ أَنمَّةِ الحَنابِلةِ) {وإِنَّما مُنِعَ المُسَلِمُ مِن اِتِّبَاعِ جَنازَةِ الْكافِرِ، وإدخالِه ٍ في قَـبَرِه، لِمَـا فيـه مِنَ التَّعظِيمِ لَه}. انتهى، وقـالَ الشَّـيْخُ عَلِيُّ بنُ شِـعبانَ فِي (السُّـنَّةُ التَّركِيَّةُ): النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يُعَزِّ حَتَى في عَمِّه اللهِ كَانَ يَمنَعُه مِنَ الكُفَّارَ وكانَ يُعِينُهُ على تَبلِيغِ الرِّسـالةِ، [فِ]لَم يَثبُثُ أَنَّهُ عَزَّى عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ، وكَبِذلكِ لَمِ يَثْبُتْ أَنَّهِ عَٰزَّى أَحَـدًا مِنَ الصَّــَحَابِةِ فَي مَـــُوتِ أُمِّه أُو أُبِيـــه أُو أَيِّ قَـــريبٍ لِلْمُسِـلِمِينِ مِنَ الكُفَّارِ، إِنتِهِى بِاختِصِـارٍ، وقــالَ الشَّـيخُ عَلِيُّ بِنُ شَعِبانَ في (السُّنَّةُ التَّرِكِيَّةُ) أيضًا تَحْتَ عُنـوانِ (قَاعِـدةٍ السُِّـنَّةِ التَّركِيَّةِ الأُصـولِيَّةِ); كُـِلُّ مـا كـِانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِرًا أَنَّ يَفْعَلَهُ ولم يَفْعَلْه مَعْ وُجودِ الدَّافِعِ لِذَلكَ الفِعلِ وانتِفاءِ المانِع مِن ذَلْك الفِعْلِ، لا ِيَجوزُ لَنا أَنْ نَفْعَلِهِ؛ فَمِن ِسُنَن رَسولِ اللّهِ صَـلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ (السُّنَّةُ التَّرْكِيَّةُ)، يَعنِي أَنَّه تَـرَكَ صَـلَّى اللَّهُ

عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ أَشِيَاءً فَيَكُونُ الْإِقْتِداءُ بِهُ صَلَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالُمَ ۖ وِالْائْتِسَاءُ بِهِ فِي ۖ (تَرْكِهَا) ۗ، لِأَنَّ مِنَ الأَمورِ مَا تَرَكَّهُ صَيِّلًى ۚ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَع قِيَامَ المُقتَضَى لِفِغْلِه صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْدَمَ الْمانِعِ مِن فِعْلِه في وَقَيْهِ وحَيَاتِه صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ، والمُقتَضَى هُوَ الـدَّافِعُ لِلْفِعْـلِ أُو سَــبَبُ يُحِثُّ النَّبِيَّ والصَّـحابة على فِعْــل هــذا الأمــر ويَـدفَعُهم لِلْمُسَارَعَةِ في تَنفِيـذِه، والمَانِعُ هِـو أمـرٌ ما يَهِتَرِضُ ۚ النَّبِيَّ والصَّحابةَ مِن فِعْلَ العِبَادةِ أَوۡ اِتِّحاۤدِ وَسِيلةٍ لِلْعِبَادَةِ فَيَمْنَعُهَم مِن تَأْدِيَـةٍ تِلَـكَ الِعِبادَةِ أَو َاتِّحـَادِ هَـذَهُ بِلغِبَادةِ فَيُمْنِعُهُمْ مِنْ نَادِيْتُ نَتَكَ أَنِي الشَّيْخُ عَلِيُّ- تَحَتَ غُنُوانَ الْوَسِيلَةِ لِلْعِبَادةِ... ثم قالَ -أي الشَّيخُ عَلِيُّ- تَحَتَ غُنُوانَ (تَعَرِيَـةُ الكُفَّارِبِ، المُعَاهَـد، الذِّمِّيِّ، المُعاهَـد، الذِّمِّيِّ، المُستَأْمَنِ")؛ فالـدَّافِعُ لِتَعزِيَـةِ الكُفَّارِ [هـو] مِن الذِّمِّيِّ، المُستِأْمَنِ")؛ فالـدَّافِعُ لِتَعزِيَـةِ الكُفَّارِ [هـو] مِن بابِ (ٱلدَّعوةِ إلى ٱللهِ) رَجِاءُ إسلامِهم، تَـبيينُ سَـماحةِ الْاسلام، مِن بابٍ مِلِةِ الْأَرِحامِ لِأَنَّهُ قُـرِيثُ لَي؛ [وأمَّا] المانِعُ مِن تَعزيَةِ الكُفَّارِ بِجَمِيعِ أَصِنافِهِم، ليس [هناك] مانِعُ مِن تَعزيَةِ الكُفَّارِ بِجَمِيعِ أَصِنافِهِم، ليس [هناك] مانِعُ يَمْنَعُنا مِن تَعزيَةِ الكُفَّارِ، فِالنَّبِيُّ لَم يَنْهَ عن هذا؛ وإليكم تَطبيقُ قاعِدةِ (الشَّنَّةِ التَّركِيَّةِ) على هذا الفِعْلِ وإليكم تَعزيَةُ الكُفَّارِ بِجَمِيعِ أَصنافِهم]، فَهذه الدَّوافِعُ [الذي هو تَعزيَةُ الكُفَّارِ بِجَمِيعِ أَصنافِهم]، فَهذه الدَّوافِعُ التي مَضَـتْ كَـانَتْ مَوجَـوْدةً عنـد النَّبِيِّ صَـلْك اللّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وصَحابَتِه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، واعْتِبـارُ تِعزيَـةِ الكُِفَّارَ مَصْـلَحِةً كَرجـا إِ إَسِـلَامِهم هي وَسِـيلَةُ لِلـُـدَّعَوَّةِ وَلَكِنَّهِـاً مُحدَثـةُ لا تَصِـحُّ؛ لِأنَّ وَسَائِلَ ٱلـدَّعَوةِ إلى اللهِ تَوقِيفِيَّةُ على قاعِدةِ (السُّنَّةِ التَّرْكِيَّةِ)، وهَلْ كَانَ أَحَدُ أَحِـرَصَ عَلَى إِسلامِ الكُفَّارِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ؟!، اللَّهُمَّ لا، اللَّهُمَّ لا، وهَـلْ كَـانَ أَحَـدُ أحـرَصَ عِلى إسـلام الكُفَّارِ مِنَ الرَّاشِـدِينِ؟!، إلِلَّهُمَّ لا، اللَّهُمَّ لا، وهَـلْ كـانَ مِنَ الخُلَفاءِ الرَّاشِـدِينِ؟!، إلِلَّهُمَّ لا، اللَّهُمَّ لا، وهَـلْ كـانَ أُحَدُّ أَحرَصَ ۖ على إُسـٰلاّم الكُفّار مِن صَحابَةِ رَسَـولِ اللـهِ رَضِّتُ لَلَّهُ عَنْهُمْ؟!، اللَّهُمَّ لاَ، اللَّهُمَّ لاِ، فَالَّتِكَافِعُ مِنَ التَّعزيَةِ مَوجودٌ عند النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ وصَحَابَتِهَ رَصِّيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وليس هناك أيُّ مَانِع يَمْنَعُـه

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ سَـوَاءُ وهـو مُسِتَضـعَفُ بِمَكَّةَ أِو وهو مُمَكِّنٌ بِالْمَدِينَةِ، و[مع ذِلَك] لم يُعَـزِّ حـتى في عَمِّه الندي كَانَ يَمنَعُهُ مِنَ الْكُفَّارِ وكَانَ يُعِينُهِ عِلَى تَبلِيع الرِّسالةِ، وكذلك الخُلَفاءُ الراشدون لَم يَقُمْ أَحَدُ مَنَهم بِنَعريةِ الكُفَّارِ سَوَاءُ بِتَعزيةِ الكُفَّارِ سَوَاءُ (المُحارب، المُعاهَد، الـذُّمِّيِّ، المُستَأْمَن)، ولا ثِبَتَ عن ُ وَاحِـدٍ مِنَ الأصـحابِ ذلـك، قَفِيمـا الحَيْـرَةٍ بِـا قَـومُ؟!، فَالْدَّافِعُ مَوجودٌ والمَانِعُ مُنْتَـفٍ، ۚ فَتَعزيَـةٌ الْكُفَّارِ هِي عَٰينُ البدعـةِ ومُحَرَّمـةُ، ولَا تَجـوزُ سَـوَاءُ لِمَصْلَحةٍ أُو لِغـير مَصْلَحةٍ، فِهِي مَصْلَحةً مُلِعاةٌ لَم يَنظُـرْ لَهِـا الشَّـرغُ بِعَينٍ الاعتِبار، فَلَيْسَتْ مَصْلَحِةً مُعتَبَرةً ولا مَصْلِحةً مُرسِلَةً، بِلْ هِي مِنْ بابِ الْمُوالاِةِ لِأعِداءِ اللَّهِ وَمَن عَزَّى الكُفَّارَ فَقَدٍ اِتَّهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وصَحَابَتَه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِالتَّقصِيرِ في الدَّعوةِ، اللَّهُمَّ أَشهدُك أَنِّى أَبِـرَأُ مِن هذٍا، فَمَنِ فَعَلَ مِنَ الْبِتَّعَبُّدِيَّاتِ وِالْقُرُباتِ ما يِتَرَكُوهِ (النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَصَـحَابَتُه رَصِيَ اللَّهُ عَنَّهُمْ) مِـع وُجودِ الدَّافِعِ واَنتِفَاءِ الْمِانِعِ، فَقِدْ وَاقَـعَ البِدعـةُ وتَلَبَّسِ بِهَا... ثم قَـالَ -أي الشِّـيخُ عَلِيُّ-: فَتَمـامُ اِتِّبـاعِ السُّـنَّةِ يَكُونُ بِتَرْكِ ما وَرَدَ تَرْكُه، وفِعْلَ ما وَرَدَ فِعلُه، وإلَّا فَبَابُ البدعةِ يُفتَحُ على مِصْرَاعَيْهِ عِيَاذًا بِاللهِ تَعالَى... ثم قـالَ -أي الشَّيخُ عَلِيُّ-: ولِابْنِ القَيِّم رَحِمَهِ اللهُ تَفصِيلٌ بَـدِيعٌ مَاتِعٌ فِيمَا نَقَلَٰهُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِتَرْكِهُ صَـلَّى ماتِع فِيما نَعْلَهُ الصَّحَابِةُ رَضِيَ اللهُ عَنَهُمُ لِتَرْدِهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَــلُّمُ، قــالَ رَحِمَــه اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ الْمُوَقِّعِينَ)] {أَمَّا نَعْلَهُمْ لِتَرْكِهِ [صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكَ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَفْعَلُهُ؛ وَالثَّانِي، عَدَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكَ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَفْعَلُهُ؛ وَالثَّانِي، عَدَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكَ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَفْعَلُهُ؛ وَالثَّانِي، عَدَمُ اوْ نَعْلِهِمْ لِمَا لَهُ اللّٰهُ عَلَى نَقْلِهِ، فَحَيْثُ لَمْ يَنْقُلْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى نَقْلِهِ، فَحَيْثُ لَمْ يَنْقُلْهُ وَاحِدٌ أَنَّهُ لَمْ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى نَقْلِهِ، فَحَيْثُ لَمْ يَنْقُلْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى القَيْمِ] {إِنَّ تَرْكَهُ صَلَّى اللّهُ يَكْنُ} ... ثم قالَ [أي إَبْنُ القَيِّمِ] {إِنَّ تَرْكَهُ صَلَى اللّهُ يَعْمَلُهُ مَالَاهُ يَكُنْ} ... ثم قالَ [أي إَبْنُ القَيِّمِ] {إِنَّ تَرْكَهُ صَلَى اللّهُ يَمْ الْمَنْ الْمَالِي الْمُنْ الْقَيِّمِ إِنْ تَرْكَهُ صَلَى اللّهُ يَعْمُ الْمَالِدُ الْمَالِ الْعَلَهُ مَالْمُ الْمَالِهُ الْمُلْهُ مَالِهُ الْمَلْمُ الْمَلْكُ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ الْمُلْهُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِدُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُوالِمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةُ، كَمَا أَنَّ فِعْلَهُ سُنَّة، فَإِذَا اسْتَحْبَبْنَا فِعْلَ مَا تَرَكَّهُ كَانَ نَظِيرَ اسْتِحْبَابِنَا تَرْكَ مَا فَعَلَهُ، وَلَا فَـرْقَ}... ثُمْ قَالَ -أَيَّ الشَّيخُ عَلِيُّ -: ولا يَسْلَمُ الشَّخصُ مِنَ الْوُقوع في الاُضْـطِرابِ، ۚ إِلَّا بِمُتَابَعـةِ الْشُـنَّةِ وِتَـرْكِ الاَبتِـداعِ في الـدِّينِ؛ ولن يَتِمَّ لَنا مَعرفـةُ ذلـكَ إلَّا بِقاَعـدةَ (السُّـنَّةِ التَّركِيَةِ)، وِلن يَتِمَّ التَّفريــةِ بَيْنَ البدعــةِ والمَسْـلِحةِ المُرِسَلَةِ إلَّا بهذه القاعِدةِ أيضًا... ثم قالَ -أي الشَّيخُ عَلِيٌّ-: قَالَ خُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ {كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَعَبَّدُهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَعَبَّدُوهَا}، وقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ { النَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ، عَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ العَتِيقَ [أَي الْقَدِيمَ الأَوَّلَ]}... ثم قـالَ -أي الشُّيخُ عَلِيٌّ-: وِأُجْـيرًا، تَصِـيحَتِي لِلْمُسَـلِم الصَـادِقُ في الاتِّباعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِجِعَلْ نُصْبَ عَيْنَيْكَ الأنباع بسبي صبي صبي التاركيَّة] في التَّعَرُفِ على البدعة، هذه القاعِدة [السُّنَّة التَّرْكِيَّة] في التَّعَرُفِ على البدعة، واعرضْ أيَّ عَمَـلِ تَرَكَـه النَّبِيُّ صَـلَى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَسَـلَمَ وَصَحابَتُه على قاعِدةِ (السُّنَّةِ التَّرْكِيَّةِ)، وانظُرْ في وُجـودٍ الَّدَّافِعِ وانتِفاءِ المانِعِ؛ فَإِنْ وُجِـدَ الـدَّافِغُ وإِنتَفَى الْمَانِعُ فَلا يَجُوزُ لِكَ أَنْ تَفْعَلَ لِقِيامَ المُقتَضَى لِلْفِعْلِ وعَدَمَ المانِع مِنَ الفِعْلِ، فَإِنْ فَعَلْتَ، فَإِنْ كَانَتْ في العِبَاداتِ فَتَكُونُ بِدُعةً (كَقِراءةٍ الفاتِحة على الأمواتِ)، وإنَّ كانَتْ فِي وَسائل العِباداَتِ فَتَكُونُ مَصْلَحَةً مُلغاًةً (كَاتُّخَاَّذِ الخَطُّ [أيْ فِي الْمَسَاجِدِ] لِتَسَوْيَةِ الشُّفوفِ، وإخراج زَكَاةِ إِلفِّطْرِ ۚ قِيمةً)؛ وإَنْ وُجِدَ الدُّافِعُ ووُجِدَ الْمانِعُ فَيَجَـوزُ لـك أَنْ تَفْعَـلَ لِقِيَـامَ ۚ المُقَتَصَـى ۚ لِلَّفِعْـلِ ووُجـودِ الْمِـانِعُ مِنَ الفِعْلِ، فَإِنْ فَعَلْتَ، فَإِنْ كَانَتْ فَي العِبَادَاتِ فَتَكُونُ سُـنَّةً (كَجَمع النَّاسِ على التَّرَاويح أَيَّامَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ [قـالَ الشِّيخُ عَلِيُّ بِيُ شَعبَانَ في (الشُّنَّةُ التَّرِكِيَّةُ): تَـرَك صَـلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامَ رَمَضِانَ مع أصحابِه في جَماعةً بَعْدَ لَيَال، وَعَلَّلْ ذَلك بَخَشِيَتِه أَنْ يُعرَض عليهم، قَرالَ المانِعُ بِمَوتِـه صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، انتهى باختصـار])، وإنْ

كَانَتْ فِي وَسَائِلِ إِلْعِبَاداتِ فَتَكُونُ مَصْلِلَحَةً مُرسِلةً (كَجَمـع الْمُصَـحَفِ أَيِّامَ أبي بَكـر [قـالَ السُّـيُوطِيُّ في (الإيقان): قَالَ الْخَطِّابِيُّ { إِنَّمَا لَمْ يَجْمَعْ صَلِّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ مِنِي الْمُصْتِحَفِ، لِمَا كَـانَ يَتَرَقَّبُـهُ مِنْ وُړُودٍ نَاسِخُ لِبِهُضَ أَجْكًامٍ إِنْ تِلَاوَتِهِ، فَلَمَّا اِنْقَضَى نُزُولُهُ بِوَفَاتِهِ أَلْهَمَ اللَّهُ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ ذَلِكَ وَفَاءً بِوَغَّدِهِ ٱلصَّادِقُ بِضَمَانِ جِفْظِهِ عَلَى هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ، فَكَانَ إِبْتِدَاءُ ذَلِكُ عَلَى يَـدِ الصِّـدُّيقِ بِمَشْـورَةِ عُمَـرَ}، انتهى، وقـالَ مركـزُ الفتَــوَى بموقــع إســلام ويب التـابع لإدارة الــدعوة والإرشاد الديني بـوزارة الأوقِـاف والشـؤون الإسـلامية بدُولِيَّة قطر <u>في هذا الرابط</u>: لَمَّا تَوافَرَتْ دَواْعِي الكِتابةِ، مُتَمَّتُلَةً بِوَفَاتِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما تَرَتَّبَ بَعْدَ ذلك مِن حُروبُ الرِّدَّةِ التي اِستَنفَدتُ عَدَدًا كَبيرًا مِنَ الصَّحابةِ الْحَفَظُةِ، لَمَّا حَدَثَ مَا حَدَثَ بِادَرِ الصَّحَابِةُ إِلَى جَمعِهُ وَتَدِوينِهِ، انتهى، وقالَ الشَّيخُ عَلِيُّ بنُ سِليمان العبيد (الأستاذ بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام مُحمِد بن سعود الإسلامية) في (جَمـعُ القُرآنِ الكَّرِيمِ حِفظًا وكِتابِـةً): ۖ إِنَّهِ لَم يُوجَـدُ مِنْ دَواعِي الجَمَعَ في مُصْحَفِ واحِدٍ مِثلَ ما وُجِدَ في عَهـدِ أَبِي بَكــرَ الصِّدِّيقِ رَصِّيَ اللهُ عَنهُ، فَقَدْ كَانَ المُسَلِمونَ في عَهِـدٍ النَّبِيِّ صَـلِّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بِخَـيرٍ وأمنٍ، ولِلِقُـرِّاءُ النبي حصى الله على الله الرَّسولُ مَلَّى اللَّهُ كَثِيرون، والفِتنةُ مأمونةُ، وفَوْقَ هذا، الرَّسولُ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِينهِم، بِخِلافِ ما خَصِلَ في عَهدِ أبي بَكـر الصَّـدِّيق رَضِـٰيَ اللّـهُ عَنـهَ مِن مَقْتَـلِ الْخُقَاظِ، انْتَهَى]). انتهى باختصار، وَسُئلَ الشَّيخُ اِبنُ عثيمين، كَما جـاءَ في (مجموع فِتاوی ورسائل العشیمین)، عن حُکم تَعزیَـةِ الكَافِر؛ فَأَجِابَ بِقُولِه: تَعزيَـةُ الكَافِر إذا ماتَ له مَن يُعَــِزَّى بــه مِن قَـِـريبِ أو صَــدِيق، في َهــذا خِلافٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ، فَمِنَ العُلَمِاءِ مَنَ قَـالَ ۖ {إِنَّ تَعَـزِيَتَهِم حَـرامٌ}، ومنهم مَن قَلَا {إِنَّهِا جَائِزةٌ}، وَمنهم مَن فَصَّلَ في

ذلك فقالَ {إِنْ كَانَ فِي ذَلَكُ مُصْلَحَةٌ كَرَجِاءِ إِسلامِهم، وكَفِّ شَرِّهم الذي لا يُمكِنُ إلَّا بِتَعزِيَتِهِم، فَهِـو جـائزٌ وإلَّا كَـانَ حَرامًـا }؛ والـراجِحُ أَنَّهُ إِنْ كَـانَ يُفْهَمُ مِن تَعـزيَتِهُم إعـــزازُهم وإكــرامُهم كــانَتْ حَرامًا وإلَّا فَيُنظَـــرُ في المَصْلَحةِ [قالَ الشَّيخُ عَلِيُّ بنُ شَعِبانَ مُعَلِّقًا على هـذه الفَتوى: سُيِحانِ اللهِ!، رَغْمَ أنَّ الشِّيخَ لا يَقـولُ بِالبدعِـةِ الحَسَـنةِ، إلَّا أنَّه قـالَ بِهِـا دُونَ إِنْ يَشـعُرَ في مَسِـالةِ التَّعزيَةِ، فَقَدِ اِستَحسَنَ التَّعزيَةَ لِأنَّها فِيها مَصْلَحَةً كَرَجاءٍ إسـالامِهم على حَـدٌّ قَولِہِ رَحِمَـه اللِّلـهُ!، وَهِـلْ كيانَ أَحَـدُ أحـيرَ مَ عَلِي إسـلام الْكُفَّارَ مِنَ النَّبِيِّ صَـلَّبِي اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ وَالخُلَفاءِ الرَّاشِدِين؟!. انتهى من السُّنَّةُ النَّرِكِيَّةُ]. انتهى]... ثم قالَ -أي الشيخُ إلمقدسي-: إنَّنا مُكَلَّفون في مُعامَلاتِنا وأحكامِنا في اللهُنْيَا بِالظايِّهِرِ دُونَ الباطِنَ، وهذا مِن فَصِلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَينا، وإلَّا لَأَمْسَى الإسلامُ وأُهلُه أَلْكُوبِةً وأُ<mark>ضْحُوكةً</mark> لِكُلِّ جاسُوس وَخَبِيثٍ وزنْ دِيق... ثٍم قِـالٍ -أَي الِشـيخُ المقدسـي-: إنَّ هـؤلاءِ الطِّواغِيتَ إِشَٰدٌّ خُبْتًا وأُعظَمُ مَكْرًا مِن فِيرْعَوْنَ، فَهُمْ لِا يَلْجَـأُونَ إلى أِسْلُوبِهِ فِي تَقْتِيلِ الْأَبِنَاءِ، إِلَّا فِي آخِـرِ الْأَمْـرِ حِينَ تَعْجِـزُ أِسالِيَبُهِم الْخَبِيثةُ إِلأَخْرَى، فَيُحاوَلُون جَاهِدِينَ قَبْـلَ ذَلَـكَ أَنْ يَقْتُلُوا هَذهِ المِلَّةَ في نُفوسِهم، فبَدِلًا مِن أَنْ يُهْلِكُـوا الأَجْيَالَ حِسِّيًّا كَمِا فَعَلَ فِرْعَـُوْنُ، يَقْتُلـونَ فيهم هِـذه المِلَّةَ فَيُهْلِكُونَهِم أَيَّما إهلاكِ، وذلك بتَرْبِيَتِهم على حُبِّهم والـوَلاءِ لَهم ولِقُـوَانِينِهم وَحُكُومـاتِهم عَبْـرَ مَدارسِـهم الْفاسِدةِ هَـذه، ووَسَـائلُ إعلامِهم الأُخْـرَى الـتي يُـدُّخِلُها ويَنْقُلُها ۚ كَثِـيرٌ مِن ۗ جُهَّالٍ ۚ الْمُسـَلِّمِين إلى ۖ بُيُـوتِهم، فبَـدَلَّا مِن أَنْ يُثِيرَ هـؤلَّاء الطَّواغِيثُ النَّـاسُ بِاسْتِعْجَالُ القَتْـل الحَقِيقِيِّ، يَتَّبِعون هذه السِّياسةَ الخَبيَّثَـةَ لِبُسَـبِّحَ النـاسُ بِحَمْدِهُم وبأَفْضالِهم على أنَّهم مإسِــُحو الأُمِّيَّةِ وناشِـروا العِلْمُ والحَضَارةِ، وفوقَ ذلك كُلّه وتَحْتَ هـذا الغِطَاءِ يُرَبُّونَ مِن ذَرَارِيٍّ [(ذَرَارِيٌّ) جَمْـــــغُ (ذُرِّيَّة)، والَّذُرِّيَّةُ هُمُ الصِّبْيَانُ أو النِّسَاءُ أَوْ كِلَاهُمَا] المُسلِمِينِ أَتْبَاعًا أَوْفِيَاءَ وَخَدَمًا مُخلِصِينِ لِحُكوماتِهم ولِقَوَانِينِهم وأسَرهم الحاكِمةِ، أو على أَقَلِّ الأحوال يُرَبُّون جِيلًا مائعًا جاهِلًا مُنحَرفًا راغِبًا عن هذه الدَّعوةِ الصُّلْبةِ والمِلَّةِ القَويمةِ مُداهِنًا لأهل الباطلِ لا يَقْوَى بَلْ ولا يَصْلُحُ لِمُواجَهَتِهم أَو يُفَكِّرُ فيها... ثم قالَ -أي الشيخُ المقدسي-: أَمَا أَنَ لهم [أَيْ لسنيخُ المقدسي-: أَمَا أَنَ لهم [أَيْ لسنيخُ المقدسي-: أَمَا أَنَ ويُقَوِّموا الانجِرافاتِ؟، أَوْ مَا كَفَاهُمْ سُقُوطًا في أَلاعِيبِ الطَّغاةِ وكِثْمَانًا لِلحَقِّ وتَلْبيسًا على الناس ومَصْيَعةً المُعدِي والأَعْمارِ؟، فإنَّه واللهِ اختِيارُ واحِدُ (إِمَّا شَريعةُ اللهِ، وإِمَّا أَهُواءُ الذِينِ لا يَعْلَمونَ)، وليس هناك طَريقُ وسَطَ بين الشَّرِيعةِ المُستَقِيمةِ والأهْواءِ المُتَقَلِّبةِ.

(10)وقالَ الشيخُ عبدُ الله التهامي في (مجلة البيان، التي يَـرْأُسُ تحريرَها الشيخُ أحمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعة الإسلامية): فقد استسلمَ مُعظَمُ الناس إلى نِعمةِ التَّرَخُّص، ورَغِبَوا في استِبقاءِ هذه النِّعمةِ وعَدَم زَوالِها، مع أَنَّ مسألةَ التَّرَخُّص ثُعتَبَرُ مِنَ الأُمورِ العارضةِ والقَضايَا الطارئةِ، إلَّا التَّرَخُّص ثُعتَبَرُ مِنَ الأُمورِ العارضةِ والقَضايَا الطارئةِ، إلَّا التَّرَخُّص ثُعتَبَرُ مِنَ الأُحيانِ عند بعض الناس دَريعةً إلى التَّخَلُّص والتَّفَلُّتِ مِنَ الأَحْيانِ عند بعض الناس دَريعةً الشريعةِ... ثم قالَ -لِي الشيخُ التهامي-: إنَّ أَهْلَ الزَّيْغ والهَوَى، كَثِيرًا ما يَتَعَلَّقون بسِتَارِ الضرورةِ في تحقيقِ الشريعةِ... ثم قالَ -لِي الشيخُ التهامي: إنَّ أَهْلَ الزَّيْنِ مَنْ الدِّينِ مَنْ الدَّينِ أَو المَصلَحةِ... ثم قالَ - كُلِّه باسم الضرورةِ أو الحِكمةِ أو المَصلَحةِ... ثم قالَ - كُلِّه باسم الضرورةِ أو الحِكمةِ أو المَصلَحةِ... ثم قالَ - كُلِّه باسم الضرورةِ أو الحِكمةِ أو المَصلَحةِ عند علماءِ أي الشيخُ التهامي-: المرادُ بحالةِ الضرورةِ عند علماءِ الشَّريعةِ في مِثْل قولِهم {يَجوزُ كذا عند الضرورةِ وَاو (أو

لِأَجْلِ الضِرورةِ)} تلك الحالةُ التي يَتَعَرَّضُ فيها الإنسـانُ إلى الخَطِـّـرِ في دِينِــ۾ أو نَفْسِــه أو عَقْلِــه أو عِرضِــه أو مالِهِ، فَيَلْجَـِـاْ -لكي يُخَلَّصَ يَفْسَــه مِن هــذا الخَطِّــرَ- إلى مُخِالَفةِ الدَّلِيلِ الشُّرْعِمِيِّ الثَّابِتِ، وذَلكَ كمَنِ يَغَصُّ بِلُّقْمَـةِ طَعَام وَلا يَجَدُّ سِوَى كَأْسَ مِنَ الخَّمْرِ يُزِيـلُ هَـذه الْغُصَّـةَ؛ وقدٍ تَواتَرِتِ الأدِلَّةُ على أَنَّ هذه السِّريعةَ جِـاءَتْ لِحِفْـظِ الضَّـرُورِيَّاتِ الخَمْسِ (الِـدِّينِ والنَّفْسِ والعَقْـلِ والنَّسـلَ والمـالَ)، والمُـرادُ بَالضَّـرُورَيَّاتِ الأمُـورُ الـتِي لا بُـدَّ مِنَ المُحافَظةِ عليها حـتى تَســتَقِيمَ مصِـالَحُ الـدُّنْيَا والآخِـرَةِ على نَهْج ُ صـــُحيح دُونَ اختِلَالُ، وإنَّمـــا يكـــُونُ ذلــَــكُ بالمُحافَظـةِ على هِـذه الأمُـور الْخَمْسَـةِ، لـذا تُسَيِّمَى المِشَّـرُوراِتِ (أُو الضَّـرُوريَّاتِ) الْخَمْسَ، وِتُسَـمَى بالكُلُيَّاتِ الْخَِمْس أَيضًا لِكُونِهِا جامِعةً لجميع الأحكام والتكالِيفِ الشِّــرْعِيَّةِ، فَهِي كُلِّيَّةُ تَنْــدَرِجُ تحتّهــا جميــعُ جُزئِيَّاتِ الشَّـرِيعَةِ، وَتُسَـمَّى أَيضًا بِمَقَاصِدِ الشَّـرِيعَةِ لِمَـا ثَبَتَ -بالاستِقراءِ التَّامِّ لهذه الشَّـريعةِ دَقِيقِهَـا وَجَلِيلِهَـا- كَـوْنُ المُحافَظـةِ على هـذهِ الأمُـورِ الخَمْسـةِ أَمْـرًا مَقصُـودًا للشـارع... ثم قـالَ -أي الشـيخُ التهـامي- تحت عنـوان (الفرق ِبين الضرورة والحاجة): الضرورةُ حالةٌ تَستَدعِي إِنقَاذًا، أَمَّا الحاجَةُ فَهِي حالةٌ تِستَدِعِي تَيْسِيرًا وتَسْهِيلًا، فَهِي مَرْتَبِةٌ دُونَ الضِّيِّرُورةِ، إِذْ يَتَرَتَّبُ عَلَى الضَّرُورةِ ضَرَرُ عظيمٌ في إحْدَى الكُلَيَّاتِ الْخَمْسِ، انتهى، وقـالَ الشـيخُ محمد صالح المنجد في خُطْبَةٍ له بِعُنْـوان (التسـاهُل في الاحتجــاج بالضــرورة) مُفَرَّغَــةٍ عَلى موقِعِــه <u>في هــذا</u> الرابط: خَدِيثُنا فيَ هَذه الخُطَبَةِ عن مِوضوع جَصَـلَ فيـه خَلْطٌ كثيرٌ، وحَصَلَ فيه استغلالاتُ سَيِّئةٌ كثَّيرةٌ مِن كثير مِن أَصحاب ۗ النَّوَايَا الْيَسَّيِّئةِ، ولِذلك كان لا بُدَّ للِمُسلم مِنِ فَهْمِـه وفَهْم ما يَتَعَلَّقُ بـه، أَلَا وهـو القاعـدةُ الشـرعيَّةُ لَهُ عَلَيْمِةُ {الضَّبِرُورَاتُ تُبِيحُ المحظّوراَتِ}، هذه القاعدة التي ظُلِمَتْ ظُلْمًا عَظِيمًا مِن كثيرٍ مِن أَبْناءِ المسـلمِين،

هذه الِقاعدةُ التي أَصْبَحَ الاستدلالُ بها على ما هَبَّ ودَبَّ مِنَ الأُمُـورِ دَيْلِـدَنَ عِامَّةِ اللَّذِينِ يَعْصُلُونَ اللَّهِ سُلِحًانَهُ وتُعالَى، كُلُّمَا أرادَ أَحَـدُهم أَنْ يَفعَـلَ مَعْصِـيَةً -أُو فَعَلَهـا-فناقَشْــتَه في ذلــك كــان مِن حُجَحِــه {الضَّــرُوراتُ تُبِيحُ المحظوراتِ}!، فما هي حقيقةُ هـذه القاعـدةِ وَمـا هي ضَوابِطُهَاۚ؟؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى ۚ {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْہِرَ بَاعِ وَلَّا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } ۖ وقالَ ۖ { فَمَن اَضْطُرَّ غَيْرَ بَاْغِ وَلَا ۚ عَادٍ فَلَا إِنْمَ عَلَيْہِۥ إِنَّ اللَّهَ غَفُ وِرٌ رَّحِيمٌ}، وقالَ عَـزَّ وَجَلَّ {وَقَدْ فَصَّـلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْـطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}، لماذا شَرَعَ رَبُّنا جَوَازَ أَكْل المَيْتةِ للضَّرُورةِ وجَـوَازَ تَناوُلِ الأَمْرِ المُحَرَّمِ للضَّرُورةِ؟، لأنَّه قالَ عَزَّ وَجَلَّ {يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْغُسْرَ}، وقالَ {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَــلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَــرَجٍ وَلَكِن يُريـِـدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}، وقالَ ۚ {يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ}، وقد أَجْمَـعَ الْفُقهـاءُ عَلَى أَنَّ لَلْجَائِعِ المُضْطَرِّ الذي لا يَجِدُ شيئًا حَلَالًا يَدْفَعُ بـه الْهَلَاكَ عَن نَفْسِه أَنْ يَتَنَـاوَلَ المُحَـرَّمَ إِذِا لَم يَحِـدْ عـيرَه، فيَتناوَلُ منه بقَدْر ما يُزيلُ ضَرُورَتَهِ، لأَنَّ اللهِ قالِ {فِمَن اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْـرَ مُتَجَـاْنِفٍ لَإِثْم، فَـإِنَّ إِللَّهَ غَفُـورٌ رَّحِيمٌ}؛ وقِالَ اللهُ سُبْحاَنَهُ وَتَعلَلِلَى مُٰبَيِّنًا حاْلَةً أَخْـرَي مِن جِالَاتِ الإِضْطِرارِ {مَن كَفَـرَ بِاللَّهِ مِن بَعْـدِ إِيمَانِـهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَـانِ}، فَإِذَا كَانَ المُسَلَّمُ قَـدُ تَعَرَّضَ لِتَهدِيدٍ جَقِيقِيٍّ وِتَعذِيبِ وَحْشِيٍّ، يُهرادُ منه أَنْ يَنْطِـقَ بكلمـةِ الكُفـرِ، نَطَـقَ بهـا لِسـانُهِ، وقَلْبُـه مُطْمَئِنٌّ بَالْإِيمَانِ؛ فَـاِذَنْ، هـذُه القاعـدَةُ فَي الشَّـرِيعةِ مَحفُوظَـةٌ بِإِدِلْتِها، قائِمـةٌ، مِن عَلَامـاتِ ومَيْـزاتِ هـذا الـِدِّين؛ ولِكنْ أَيُّهَا المسلمون، مَتَّى يُصْـبِحُ الشـيءُ ضَـرورةً، مـا مَعْنَى كلَّمِةِ الضَّروِرَةِ؟، إنَّ كثيرًا مِنَ الناس يُفَسِّرون الضَّرورةَ بِـأَيِّ مَشَـقَةٍ تَعْـرِضُ، بِـأَيِّ دَرَجِـةٍ تكـونُ، أو يُفَسِِّـرون َالضَّـرورةَ بحَـاجَتِهم إلَى التَّوَسُّـعَ في الأمُـورِ الدُّنْيَوبَةِ، ولأجْـلِ ذلـك يَنتَهِكـون حُرْمـةَ الشَّـرِيعةِ... ثم قـالَ -أي

الشيخُ المنجد-: فأمَّا الضَّرورةُ فقد ذَكَرَ العلماءُ تَعريفَهاٍ، وِقَالُوا {إِذَا تَرَتَّبَ عِلَى عَدَمٍ فِعْلَ الشِّيءِ المُحَـرَّم هَلَاكُ، أُو إِلْحَاقُ الصَّرَرِ الشَّدِيدِ، بأَحَدِ الضَّرُورِيَّاتِ الخَِمْسَ (وهي او إلحاق الصرر السيبير بي ويوروريون والسير السيبير والمراريون والنَّفْسُ والعَقْلُ والمالُ والعِرْضُ)، فإنَّه عند ذلك يَجُوزُ له أَنْ يَتَناوَلَ المُحَرَّمَ للإِضَّرُورِةِ}، فِتأَمَّلْ كَلَامَهم رَحِمَهِمِ اللَّهُ فِي قَـوِلِهِم {هَلَاكٌ، أُو ٓ إِلْحَـاقُ ضَـرَرَ شَـدِيدٍ، عَنْد ذَلَكَ يَجُوزُ لَه أَنْ يَبِرتَكِبَ هِذَا الْمُحَرِّمَ لَلضَّرُورةِ}، وهذا الكلامُ أيضًا فيه تَفْصِيلُ، ولـذلكِ فإنَّنـا لا يَجـوزُ لنـا أَنْ بِنَترُكَ الجِهادَ في سِبيلِ اللهِ مِن أَجْلِ المُحافِظةِ على النُّفُوسِ ونَٰقُ ولَ ۚ { إِنَّ تَـٰرُكَ الجِهَـا ۚ ضَرَورِةٌ لَأِنَّ الْجِهِـادَ يُسَـبِّبُ قَيْلًا النَّفْسَ}، كَلَّا، لأنَّ حِفْـِظَ الـدِّينِ أَعْلَى [مِن جِفْظِ النَّفْس] والجِهَادُ لا بُدَّ ِمنه لِحِفْظِ الدِّينِ... ثم قـالَ -أي الشيخُ الْمنجدِ-: وهناك أمُورُ تُقَدَّمُ وتُؤَخَّرُ في أبوابٍ الضُّـرورة، فليو أنَّه غَصَّ بلُقْمَـةٍ [وَ]لَم يَحِـدُ إلَّا خَمْـرًا لِيَبتَلِعَها [أي اللَّقْمِةِ] وإلَّا لَمَاتٍ وِهَلَـكَ واخْتَنَـق، جازٍ له أَنْ يَتَناْوَلَ مَا يُسَلِّكُ بِهَ تَلكُ الغُصَّةَ ويَنْجُو بِـه مِنَ الهَلَّاكِ، فَيَنْجُو نَفْسِهُ ولو أَدَّى لإلْجِاقِ ضَرَر بِعَقْلِه [ودلكَ لأَنَّ حِفْظُ النَّفْسِ أَعلَى مِن حِفْظِ العَقْلِ]... ثم قَالَ -أَيَ الشيخُ المنجد-: لا بُدَّ لِنَا أَنْ نَعْلَمَ ونَعْرِفَ ما هي القواعدُ [يَعْنِي ضِوَابِطَ قاعدةِ (الضَّروراتُ تُبِيحُ المحظوراتِ)] التِي ذَكَرَها العُلماءُ، لِنَكُونَ على بَيِّنةٍ عند اِسـتِخدام هـذا الأمـر الخَطِـير، الـذي إنْ لم يُحْسَـن اسـتِخدامُه تَعَـرَّضٍ المُســتَخدِمُ للهَلَاكِ في العاجــل والْآجــِل؛ أَوَّلًا، يَجِبُ أِلَّا يَتَسَبَّبَ الْإِنْسِانُ لَإِيقَاع نَفْسِهُ فَي الضَّرورَةِ، فَلَوَ أَنَّه أَتلَفَ مالَه وطَعَامَه الطَّيِّبَ، وهـو يَعْلَمُ أَنَّه سيَضْـطَرُّ [أَيْ بسَبَبِ ذلك] لِأَكْلِ طِلَعَامِ مُحَرَّمٍ، كان آِثِمًا عند اللهِ بِفِعْلِـه هذا؛ ثَانيًا، فإنَّ الضَّرُورَةَ لِا بُدَّ أَنْ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، إِنَّ بِابَ الضَّرُورةِ ليِس مَفتُوحًا عَلَى مِصْرَاعَيْهِ يَدخُلُ مِنه كُلُّ مَن هَبَّ وَدَبُّ بِأَيُّ طَرِيقَةٍ شَاءَ، وإنَّما هـو مَصٍبُوطٌ بضَوابِطُ يَعْلَمُهَا أَهِلُ العِلمِ الثِّقاتُ، ذَكَّروها في كُتُبِهم، ويَـذكُّرُها

المُفْتُونِ المُخْلِصونِ للناسِ إذا سُـئِلُوا، فالضَّـرُورَةُ لا بُـدَّ إِن ِ تُقَـدَّرُ بِقَـدْرِهَا، فَمَن أُضْلِطُرَّ إلى الكَـذِبِ (مَثَلًا) فَإِنْ أَمْكَنَهُ التَّوْرِيَةُ لا يَجِـوزُ لـه أِنْ يَكـذِبَ، والتَّوْرِيَـةُ أَنْ يَـأْتِي بِلَفظٍ لَهُ مَعْنَى بَعِيدٌ في نَفْسِه، ومَعْنَى قَرِيبٌ في نَفْس الـوَقْتِ يَفهَمُه السـامِغُ، فعند ذلَك لِا يَجـوَزُ أَنْ يَكـذِبَ، ويَسَتَخَدِمُ [ْأَيْ على سَبِيل الوُجوبِ] التَّوْرَيَةَ، وَإِذَا أُضْـطُإِرَّ إِلَّى الكَذِبِ، كَأَنْ يكونَ عنده مَالُ إنسانِ مَعصُوم مُخَبَّا، فَجَاءَ طَالِمٌ يَقُـولُ لَّهُ {هَـِلْ عَبِدكَ المَالُ؟}، وَلَمْ يَجِيدُ طَريقةً لِلنَّوْرِيَةِ، فيَجوزُ لُه أَنْ يَكْذِبَ في هذا الأَمْرِ فَقَطْ، مِكْدِبَ في هذا الأَمْرِ فَقَطْ، بِجُمْلَةٍ مُحَدَّدةٍ لا يَنتَشِرُ الكَذِبُ إلى غيرها، ومَن أُكْرِهَ عِلْيٍ النُّطِق بِكِلِمةِ الكُفِرِ لا يَجُوزُ لِه أَنْ يَكْفُرَ بِقَلْبِهِ، لأَنَّ الكُفْرَ عِلَى اللَّسَانِ فَقَـطٌ إِذاَ أَضْطَرَّ إِلَى ذَلَـكٍ [قَـالَ الْشِيخُ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شُـروطُ "لَا إلَـهَ إِلَّا اللَّهُ"): الإكـراهُ سُــلْطَائُهُ على الجَــوَارِحِ الطَــاهِرةِ لا إِلجَـوَارِحِ البَّاطِنَـةِ [(جَـوَارِجُ الإِنْسَـانِ الْطَـاهِرةِ) هِي أَعْضَاؤُهُ الظاهِرةِ الَّتِي يَكْتَسِبُ بِهَـا، وَهِيَ إِلْعَيْنُ وَالأَذُنُ وَاللِّسَانُ وَالْبَطْنُ وَالْفَـدُّ وَالْيَـدُ وَالرِّجْـلُ ۗ أُمَّا (الجَـوَارِحُ الباطِنةُ) فَهِي الْقَلْبُ فَقُـطْ، وقـد غَلَبَ التَّعبيرُ بـالجَمْع لَمُسَاكَلَةٍ قُـولِهِم {الجَـوَارِحُ الطَـاهِرِةُ}]، انتهَى اومَن المُسَاكَلَةِ قُـولِهِم {الجَـوَارِحُ الطَـاهِرِةُ}]، اسْتِعمالِ الماءِ جازَ له التَّيَمُّمُ للضَّرورةِ، فإذا قِـدِرَ على استِعمالِ الماءِ لَا يَجوزُ له أَنْ يُوَاصِلَ ۚ فِي التَّيَمُّم، ومَن أَضْـطَرَّ لِلإِفطــار فيٍ شَهْرِ رَمَضانَ مِن أَجْـلِ المَِـرَضِ، فـإذا اِشـتَدَّ وقَـويَ وأطاقَ الصِّيَامَ ما جَازَ له أَنْ يُكْمِلَ في إفطاره، وكَذلكُ المُسافِرُ لو أقامَ لا يَجوزُ له الإكْمالُ في الإفطار في رَمِضانَ، وخُذْ مَثَلًا مِنَ الأَمْثِلةِ التي يَتَعَرَّضَ لها كثيرٌ مِنَ الَنَّاس في هـــذه الأيَّام بســببِ عَـــدَم الاحتِيَـــاطِ في الشَّـريعةِ، وعَـدَم وُجـودِ الجُهـودِ الصَّـجِيحةِ الـتي تُزيـلُ الحَرَجَ عن كثير مِن نِساءِ المُسلمِين، (كَشْـفُ الطّبَيب على المـرأةِ المَريضـةِ)، [فَ]بِسَـبَبِ تَقْصِـيرنا وإهمالِنـا وعَـدَم تَخطِيطِنا وانتِباهِنا للْمُحَرَّمَاتِ، حَصَـلَ تَقصِـيرُ

شَـدِيدٌ في تنظيم الأمُـور، فصـارَتِ المـرِأَةُ تُضْـطَرُّ في كثيرٍ مِنَ الأَحْيَانِ للكَشْفِ عنِـد الطّبيبِ الأَجْنَبيِّ، وهنَـا لّا بُدَّ ۚ أَنْ َنَفَهَمَ مَعْنَى تَقدِيرَ الضَّرورةِ بَقَدْرهِا في مِثْلِ هــذا المَوضِع، فَمَثَلًا لَا بُــَدُّ أَنْ تَبْخُثَ عَن طَبِيبِةٍ مُسَـلِمةٍ لِزَوجَتِكَ أَو بِنْتِكَ، فإنْ لَم يُوجَـدْ طِبِيبـةٌ مُسـلِمةٌ مُؤَهَّلِـةٌ، ِفِي أَيِّ مَكَـانٍ تَسـتَطِيعُ الوُصـولُ إِلَيـه، وتَسـتَطِيعُ دَفْـعَ أُجْرَه، ۚ جازَ اِللَّجوءُ إلى طَبِيبةٍ ۗ كَافرةٍ، فإنْ لِم تُوجَدْ طَبِيبةٌ كَـافِرةُ مُؤَهَّلـةُ أَيضًا جـازَ اللّجـوءُ ٓإلى الطّبِيبِ الْمُسـلم المُؤَّهَلِ [قَلتُ: ويُراعَى هنا تَقدِيمُ أَلطَّبِيبِ السُّنِيِّ عَلى الطُّبِيبِ السُّنِيِّ عَلى الطُّبِيبِ المُبتَدِع، وقد قال الشيخ صالح الفوزان في فيـديو لـه بعُنْـوان (مـا حُكْمُ مُجالَسـةِ أَهْـل البِـدَع بِحُجَّةِ إِلتَّقَرُّبِ إِليهِم وتَعلِيمِهِم الدِّينَ الصَّجِيحَ؟): لا تَقْـرَبْ مِن أَهْلِ البِدَعِ أُبَيِدًا، يُـؤَثِّرونِ عليك، وتَـأَثَمُ بِجُلُوسِكُ معهم، اِبتَعِدْ عَنهُم إِلَّا إِذَا دَعَتِ الحَاجَةُ إِلَى مُناظَرَتِهُم وبَيَان مَـا هُمْ عليه مِنَ البَاطِلِ وَأَنتَ عندكُ أَهْلِيَّةٌ لـذَلْكَ أَهِلاً مَانِعَ، في حُـدُودٍ، انتَهِى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال جــازَ لَلطّبِيبِ الكَشّــفُ عَن المــرَأةِ الأجنَبيَّةِ، فيَجبُ أَنْ يكِـونَ بــدُونِ خَلْــوَةٍ، وأَن يَحْضُــرَ مَحْرَمُهــا ۖ (مَثَلًا)، وأنْ يَكْشِلَفَ على مَوضِعَ الْعِلْةِ فَقَـطْ ولا يَتَعَلَّدَاه، وإذا كَانَ النَّظَـرُ إلى مَوضِع العِلْةِ يَكفِي فلا يَجـوزُ لـه أَنْ يَلمِسَ، وإذا كـانَ يَكْفِيـه لَمْسٌ مِن وَراءِ حائِـل ۖ لاَ يَجـوزُ لـهَ أَنْ يَلْمِسَ بغير حائل، وإذا كانَ يَتَوَجَّبُ أَنْ يَلمِسَه بغير حائل فلا يَلْمِسُ مَا حَوْلَـهُ مِنَ المِنْطُقـةِ الـتي لا عَلَاقـةَ لهـا بِالعِلَّةِ، ولا عَلَاقةَ لها بِـالْعِلَاجِ أيضًا، وإذا كِانَ يَكفِيه أَنْ يَفْحَصَ لِمُدَّةٍ دَوِيقةٍ (مَثَلًا) فَلَا يَجـوزُ لَـَه أَنْ يَتَعَـدَّى ِهِـذَه الِفَتْـرةَ، وكُـلّ إنسـانِ مُـؤتَمَنُ على حَريمِـه، وَمَـا أَكْثَـرَ التَّفريطَ فَي هذا الأمر في هذه الأيَّام؛ ثَالِثًا، إنَّ الضَّـرَرَ لا يُبرَاّلُ بِمِثْلِه أو شِيءٍ أَكْبَرَ مِنْهُ، فَمَثَلًا لِو قِالُوا لَـهَ { أُقْتُلْ ۚ فُلَانًا ۚ وَإِلَّا سَلَبْنا ۚ مَالَكَ } ۖ فَلا يَجِوزُ له أَنْ يَقْتُلَهُ، بَلْ

لو قالوا له {اُقْتُلْ فُلِانًا وِإِلَّا قَتَلْنِاكَ ۚ وَفُلَانٌ هِـذِا مُسـلِمٌ مَعصومٌ ِ، لا يَجوزُ له أَنْ يَقْتَلُه لأَنَّ النُّفوسَ في الشَّـريعِةِ سَوَاسٍيَةُ، وكذلكِ لو أكْرِهَ جُنْـدِيٌّ مُسـلِمٌ بالقَيْـْـلِ على أَنْ يَدُلُّ الْعَدُوَّ عَلَى ثُغْرَةٍ يَنفُذون مِنها إلى البِلَدِ المُسلِم، لِّكَيْ يَحتَلِّوه ويُوقِعواً القَتَلَ والتَّشْرِيدِ في أَهْلِه، ما جـازَ له أَنْ ِ يَدُلُّهِم وَلُو قَتَلُوه... ثم قَـالَ - أي الَّشـيَخُ المنجـد-: ثِمِ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الناسَ يقولُون لـك {نحنٍ مُكْرَهـون (أو أُكْرَهْنا)}، فما هو الإِكْراهُ الذي يُبَاحُ ِبه الأُمْـرُ الْمُحَـرَّمُ؟، هل هو ضَرْبُ سَوْطٍ أو سَوْطَين (مَثَلًا) لِأَنْ يَنْتَهكَ حُرْمَـةَ اللَّهِ بَالزُّنَى (عَلَى سَبِيلَ الْمِثال)؟؛ قالَ الفُقهِاءُ { الصَّربُ الَّذِي يُعِتَبَرُ إكراهًا هِو ما كانَ فيـه خَشْـيَةُ تَلَـفِ النَّفْسُ أُو أُحَدِّ الأعضَاءِ، أُو أَلَمُّ شَدِيدٌ لا يُطِيـقُ تَحَمُّلَـِه} [قِالَ اِبنُ الجوزي في (زِاد المسير): قَـالَ الْقِاضِي أَبُـو يَعْلَى {فِي هَذِو ٱلْقِصَّةِ [أَيْ قِصَّةِ حَاطِبٍ بْنِ أَبِي بَلْتَعَـةَ] دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ ۚ إِلَّاحَـوْفَ عَلَى الْمَـالِ وَالْوَلَـدِ لَا يُبِينَحُ اللَّاقِيَّةَ فِي إِظْهِـارِ إِلْكُفْرِر، كَمَـِا يُبِيحُ فِي الْخَـوْفِ عَلَى النَّفْس، وَيَبْيِنُ ذَلِيكَ ۚ أَنَّ اللَّهِ تَعَالَى فَيِرَضَ الْهِجْرَةَ، وَلَمْ يَعْدُرُهُمْ فِي ٱلتَّخَلُّفِ لِأَجْلِ أَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ}، اينتهى]، بَلِّ إنَّهم ذَكِرُوا شُروطًا للإكـراهِ، كَـأَنَّ يكـونَ المُكْـرَهُ مُتَمَكِّنًـا مِنَ التَّنفِيدِ [وَإِلَّا كَانٍ تَهِدِيدُه هَذَيَاإِنًا وَضَرْبًا مِنَ ۗ اللَّغْوَ الذِّي ۗ لَّا يُلتَفَتُ إليـه]؛ وأَنْ يكـونَ المُكْـرَهُ عالِمًـا [أَيْ مُتَيَقِّبًـا] أو عَالِبًا علَى ظَنِّه ٓ أَنَّ المُكِّرة سييُنَفِّذُ وَعِيدَه [لأنَّ الأحكامَ الشُّيرِعِيَّةَ تُنَاطُ بِاليَقِينِ والطِّنُونِ الْغالِبةِ، لا بِالأوهام والظِّنُونِ المَرجوحةِ واللَّحَتِمالاتَ الْبَعِيدةِ]، وأَنْ يَكُونَ الْمُكْرَهُ عَاجِزًا عَنَ دَفَّعَ الإكرَاهِ عن نَفْسِه (إَمَّا بَالمُقاوَمَةِ أِو الفِرَار)، وأنْ يكونَ الإكراهُ بِشـيءٍ فيـه هَلَاكِّ للمُكْـرَهِ أُو ضَرَرٌ عَظِيمٌ (كالْقَتْـلُ أُو إِنْلِافِ غُضْـو مِنَ الأعضـاءِ أُو التُّعذِيبُ الْمُبَرِّحُ أُو السَّجْنِ الطُّويلُ الذي لَا يَخــرُجُ منــه)، ۗ وأَيْ يَكِونَ الْإِكْرَاهُ ۖ فَوْرِيًّا (كَأَنْ يُهَدِّدَه بِالْقَتِلِ فَـوِرًا إِذَا لِم يُنَفِّذْ) أَمَّا إِذا قَالَ لَه {إِذا لَم تَفْعَلْ كَـٰذا ضَـرَبْتُكَ غَـدًا (أُو

بَعْدَ غَدٍ)} فلا يُعتَبَرُ إكراهًا صَحِيحًا [قـالَ ابنُ حجـر في (فتِح البارِي): فَلَوْ قَالَ (إِنْ لَمْ تَفْعَلْ كَذَا ضَرَبْتُكٍ غَدًا) لَا يُعِدُّ مُكْرَهًاٍ، وَيُسْتَثْنَى مَا إِذَا ذَكَرَ زَمَنًا قَرِيبًا جِدًّا أَوْ جَـرَتِ الْعَـادَةُ بِأَنَّهُ لَا يُخْلِـفُ، انتهى]؛ فَتأمَّلِ الشَّـروطَّ الـتَي وضَعَها إِلْفُقَهـاءُ لِهـذا، لِتَعْلَمَ أَيُّهـا المُسلِمُ أَنَّ المسالةَ ليستُ أَلْعُوبِةً، وِأَنَّ القَضِيَّةَ ليستُّ سَـهْلةً، ثم قـارنْ بين هـذا وبين مَا يَقُـومُ بِـهَ كَثـيرُ مِن مُفْتِي السُّـوءِ بَإِفتِـاءِ النـاسِ ببَعضٍ الأمُـورِ بِحُجَّةِ الضَّـرُورةِ، في غـير مَحَلَّهـا [قالَ الشيخُ أبو محمد المقدسي في (مِلَّة إبراهِيمَ): كَثِيرٌ مِن دُعَاةِ زَمانِنا، ِيُدَنْدِنون عَلى أَجِادِيثٍ الـرُّخَصَ والإُكْراَهِ والضَّـرُورِاتِ طَـوَالَ حَيَّاتِهِم، وِكُلَّ أَيَّامِهم في غَـيِر مَقامِهِـا [أَيْ غَـيِر مَوضِع التَّرَخُّص والْإَكِيْراةِ والضَّرَورِةِ]، وَيَلِجُ وَن بِحُجَّتِهَا فَي كُلِّ بِاطِلِهِ، ويُكَثَّرون سُوادَ كُكُوماتِ الكُفر والإشراكِ، ذُونَما إكراَهِ أَو اِضْطِرارِ حَقِيقَين، فَمَتَى يُظهرون الـدِّينَ؟!، انتهى]... ثم قـالَ -أي الشـيخُ إِلمنجـدِ-! لمـاذِا يَتَسـاهَلُ بعضُـهم في إفتـاءِ الِنَاس فَي أُمُور بِحُجَّةِ الضَّرُورةِ، وليس فيها ضَـرُورةٌ؟؛ (أَ)عَدَمُ خَـوفِهِم مِنَ اللَّهِ؛ (ب)وعَـدَمُ تَمَكَّنِهِم مِنَ العِلم؛ (ُتْ)وسَـــيَطِّرةُ رُوحِ التَّيَسِـــيْرَ -في غـــيْر مَحَلَّه- عَلى نُفُوسِهم [قالَ الشيخُ يوسـفُ بنُ أحمـد القاسـم (عضـو هيئة التدريس بالمعهّد العالي لَلقضاء) في مقالـةٍ لـم بعنــوان (موقــف العامــة من خلاف المفتِين) <u>في هَــذا</u> <u>الرابط</u> على موقع الشيخ سليمان الماجد (عضـو مجلس الشورى السعودي): في زَمَانِنا كَثُـرَ المُفْتُـونَ الـدِين يَجْرُونَ وَراءَ رُخَصَ الْفُقَهَـاءِ بِحُجَّةِ المَصَـلَحةِ أو التَّيسِـير علي الناس!. انتهِى باختصار]، وإِلتَّيسِيرُ أَمْرُ مُعِتَبَــرُ َفي الشَّرِيعةِ، وهو مِمَّا تَقُومُ عليه الشَّرِيعَةُ، لَكَنَّ التَّيسِيرَ إِذَا تَعـارَضَ مـع أَحَـدِ مَقاصِدِ الشَّـرِيعةِ فلا يُعتَبَـرُ تَيْسِيرًا شَرِعِيًّا، قِالَ اللهُ عَـزَ وَجَـلَ { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَـةُ ظَالِّمِي أَنفُسِهمْ قَالُوا ۖ فِيمَ كُنثُمْ، قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ

فِي الأَرْضِ، قَـالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِـعَةً فَتُهَـاجِرُوا فِيهَا، فَأُولَئِكَ مَـأُوَاهُمْ جَهِنَّمُ، وَسَـاءَتْ مَصِـيرًا}، فَلمَـاُذَا لُم ۗيُعتَبَرواً مُكْـرَهِيَن؟، لأنَّهم كـانوا يسٍـتطيعونِ الهجـرةَ مِنْ بِلَادِ ٱلْكُفــرِ، أَقــاموا تَجِتَ رَايَــةِ الكُفـيرِ يُفتَنُــون في دِينِهم، ويَتَنــــازَلون عَن أمُـــور الـــدِّين، وقـــالوا {مُسْتَضْعَفِينَ}، َلِمَاذا لَهٍ تُهاجِرَوا؟!، وكَـذَلكَ لـو قـالَ إِيْسَانٌ {إِنَّ مِنَ التَّيسِيرِ أَلَّا نَحَـرُجَ إِلَى الجِهـادِ في وَقْتِ الْحَرِّ}، فِاسمَعْ ماذِا يِقِـولُ اللّهُ ﴿ وَقَـالُواْ لَا تَبِنَفِـرُوا ۖ فِي الْحَرِّ، قُلْ نَـارُ جَهَنَّمَ أَشَـدُّ حَـرًّا}؛ (تَ)وِمِنَ الأمُـورِ الـتي تَجَعَلُ بعضَ الْمُفتِين بالباطِل َيُفْتـون النـاسَ بالضّـرورِةِ الجِـرْصُ على مُوافِقـةِ رَغْبـةِ المُســتَفْتِي، لِإَغْراءاتِـهَ أُو ضُغُوطِه على المُفْتِي، مِن جِهَـةٍ تَـرغَبُ (مِثَلًا) استِصـدٍارَ فَتْـوَى تُوافِـقُ مُيولَهِـا وأَهْواءَهـا، فـالِمُفْتِي إذا لم يَكُنْ عنده خِوفٌ مِنَ اللِّهِ أَفْتَى بِمَا يُوافِقُ ِرَغْبِةِ الْقَوْمِ مُسْتَنِدًا الى رَفْع الحَرَج، أَو التَّيسِيرِ على الأُمَّةِ، أَو أَنَّ الضَّرورةَ تُبيِحُ المحظوراتِ، أَو أَنَّ إِخِتِلَافَ الْأُمَّةِ رَحِمـةٌ، إِو أَنَّ هـذا الْزَّمَانَ والعَصْرَ يَختَلِّفُ وأنَّ لِه خُكْمًا خِاصًّا، وأنَّ الأحْوالَ قـد تَغَيَّرَتْ، ونحـو ذلـكِ مِن أَبْـوابِ الكَلَامِ الخَطِـيرِ الـذي يَقـولُ بـه بعضُـهمَ، كَلَامٌ يَجِسَـبَونَه هَيِّنًـا وهـو عَنـد اللـهِ َّ عَظِيمٌ؛ (ج)وقـد يكـونُ الشَّـخصُ الـذي يَقـولُ للِنـاسَ إِ إِفْعَلُوا وَلَا حَرَجَ، هذه ضِرورةٌ }، قد يكونُ مُتَوَرِّطًا في أُمْرِ مُحَرَّمَ في حَيَاتِه الشَّخَصِيَّةِ، فَلِكَيْ لَا يَلُومَـهَ الناسُ يُفْتِيهِم بِالْجَوَارِ [أَيْ جَوَارِ الأَمْرِ المُحَرَّمِ المُتَـوَرِّطِ فيـهِ]؛ (ح) وكَـٰذلك عَـٰدَمُ العِلْمَ الـدَّقِيقِ والقُـٰدرةِ عَلَى تَصَــوُّر الواقِع؛ (خ)وهنـاك أنَـاسٌ عنـدهم حُسْنُ نِيَّةٍ، يقولـون للناس ِ { اِفْعَلُوا، ضَرورةٌ }، ما هو السَّـبَبُ؟، قـالوا {نحن نُرِيـدُ ۚ أَنْ نُحَبِّبَ النــاَسَ في الــدِّين، ولــدلك نحن نُيَسِّـرُ عليهم، ونَفْتَحُ المَجَالَاتِ لهم، ونَقولُ (اِعمَلُوا ولا حَرَجَ، وهذه ضَـرورةٌ)}، لمـاذِا؟، [قـالوا] {لِتَحبيبِ النـاس في الْـدِّين}!، هَـؤَلاء -يا أيُّها الإخـوَةُ- يُـدخِلُونَ النـاسَ إلى

الدِّينِ مِن بـابِ ثم يُخرجـونهم مِنَ الـدِّينِ مِن بـابِ آخَـرَ، مُسِيئُونِ وليسوا بمُحسِنِينِ، وأَضْرِبُ لكم مَثَلًا، ٍشَـِيْخُ في حَلَقةٍ رِجاءَه شَخْصٌ -ومع الأسِفِ، أَيُّها الإخوةُ، أهلُ العِلم إِلمُتَمَكِّنون مِنَ العِلم ۚ قِلَّةٌ جِدًّا، ولـذلَّك الْنِـاسُ لا بُـدَّ لَهِم أَنْ يَـــذَهَّيُواً إِلَى المَـــأَمُون، وليَس لهم أَنْ يَســـألوا أيَّ رَمَضاًنَ، وهـذا أَمْـرٌ مُتْعِبٌ فِي رَمَضٍانَ، هَـلْ يَجـوزُ أَنْ إِفْطِرَ؟}، قَالَ {لا بِـأَسِ، للضَّـرُورَةِ أَفْطِـرْ}، حَـتَى قَـالَ أَحَـدُ الحاضـرين مِنَ النُّبَهـاءِ مِن عَامَّةِ النَّـاس، قـالَ {يـا شَإِيْثُ، لماذا لا تقولُ له أَنْ يَنْقِلَ في اللَّيلِ؟}!... ثم قالَ -أي الشـيخُ المنجَــد-: لا بُــدَّ للشــَيخ ۥِوالمُفْتِي أَنْ يُبَيِّنَ للناس إذا وَقَعوا في ضـِرورةٍ حَقِيقَـةً أُمُـورًا؛ ومِن هـذه الأمُورِ أَنْ يَقُولَ {إِنَّ الضَّرُورَةِ حَالَـةُ اسْتِثْنَائِيَّةُ وَلَيسَتْ هِي الأَمُورِ أَنْ يَقُولَ {إِنَّ الضَّرُورَةَ حَالَـةُ اسْتِثْنَائِيَّةُ وَلَيسَتْ هِي الأَمْلُ -لِكَيْ يَشْعُرَ المُستَفتِي أَنَّه يَعِيشُ في دائرةٍ ضَيِّقَةٍ وهو يَفعَلُ هذا الأَمْرَ المُحَرَّمَ- وأَنَّ عليه أَنْ يَخــرُجَ منها بَأَيٌّ وَسِيلةٍ}؛ ثانِيًا، أَنَّ المباخَ لَلضَّـرورةِ ليس مِنَ الطُّيِّباتِ، اَلمَيْتـةُ إذا أبيحتْ للضَّـرورةِ لا تُصِـبِحُ طَيِّبـةً، لا رِالَبُّ خِبِيثةً نَتِنَةً، لَكنَّ الفَرْقِ أنَّ الَّذَيِّ يَتَناوَلُهِا ۖ للضَّـرورةِ رَبِيَّكُ عَنِهُ الْإِثْمُ، فلا بُـدَّ أَنْ يَشَـعُرَ الَـذِي يَأْكُـلُ الْمَيْتِةَ يَسْقُطُ عَنِهِ الْإِثْمُ، فلا بُـدَّ أَنْ يَشَـعُرَ الَـذِي يَأْكُـلُ الْمَيْتِةَ للضَّرورةِ أَنَّه يَأْكُلُ شِيْئًا مُنْتِنًا حَرَامًا في الأَصْل، لا يَجِوزُ في الأصْـل، لا بُـدَّ أَنْ يَستَشـعِرَ هـذا؛ ثالثًـا، أَنْ يُحَمِّلَ المُفْتِي المُستَفْتِي المَسئُولِيَّةَ عَن كامِل التَّفاصِيلَ التَّ يُقَدِّمُهَا لِهِ، وأنَّ فَتْوَاهِ لِهُ بِالضَّرورةِ مَبْنِيَّةٌ علَى صِحَّةٍ المعلوماتِ، فإَدِا كَانَ المُستَفْتِي مُزَوِّرًا وَيُقَدٍّمُ مِعَلُوماتٍ خاطِئـةً ويقـولُ {مـا دَامَ إِلشِـيخُ سَـيُفْتِي فَأَنَـا أَخْـرَجِتُ نَفْسِي مِنَ الْغُهْدَةِ ما دَامَ أَخَذْتُها مِن فَمِه }، وهـو يُقَـدِّمُ معلوماتٍ خاطِئةً، يُقَدِّمُ معلوماتٍ لِيُشـعِرَ الشـيخَ أَنَّه [أي الْمُسْتَفْتِي] فَي حَرَج، وأَنَّ الْمَسَأَلَةَ لَا مَخرَجَ مِنْها، حـتى يَقـولَ لـه الشـيخُ {إِفْعَـلْ للضَّـرورةِ}؛ رابعًـا: لا يَجـوزُ

الإفتاءُ بالضَّرورةِ إلَّا بعدَ إنسِدادِ جَمِيع ِالأبوابِ، واُستِنفاذِ جَمِيعِ اللُّخُلولِ والبَـدائلِ...ِ ثم قـالَ -أي الشُّـيُّخُ ٱلْمنجَـد-: ۚ إِنَّ مِنَ القَوَاءِـدِ المُهمَّةِ أَنَّه لَا بُـدٍّ مِنَ ٕالسَّـعْبِي لإِرالِهِ الضَّرُورَةِ (على الَمُضِْطَرِّ أَنْ يَسَعَى بِكُـلِّ قُوَّتِـه أِنْ يَتَخَلِّصَ مِنَ ٱلصَّـرورةِ، لا أَنْ يَستَسـلِمَ لهـا، لا بُــدَّ أَنْ يَتَخَلَّصَّ، كُمْ مِينَ النَّـاَّسِ اليــومَ إذا وَقَعـٰـواْ فِي ضَــرورةٍ يُحاولون التَّخَلَّصَ فِعْلَا مِن هذاَ الْمَجَالَ ِ الضَّـيِّق، مِن هَـذَا المَكَانُ الحَرِجِ الَّذِي وَقَعـُوا فيـِه؟)، وأَنَّ المُضْطَرَّ إِذا لم يَسْعَ لَلخُروج مِنَ الضَّرورةِ فِإِنَّه يَأْثَمُ؛ فإذا قُدِّرَ مَثَلًا، كما ضَرَبَ العُلَماءُ مَثَلًا حَيًّا في كُتُبِهم، قـالوا في كِتُبِهم {إذا جِـازَ للمسـلمِينِ في عَصـرِ مِنَ العُصِـورِ مُصِـالَحِةُ الْعَـدُوِّ لِضَرورةٍ -مع تَوَفّر الشّروطِ الشِّرعِيَّةِ- ۖفَلَا بُبِدَّ أَنْ يَسـعَى المُسلِمون للخُروج مِن هذه الضَّرورةِ الِتي أَلْجَـأَتْهم إلِي مُصِالَحةٍ العَـدُوِّ}، ومَعْنَى الشَّـروَطِ الشَّـرِعِيَّةِ أَنْ يَتَـوَلَّى عَقْدَ الصُّلْحَ مَثَلًا خَلِيفَةُ المُسلِمِينَ الذِي وَكَّلَهُ المُسلِمونَ عليهم، أو نائبُه الذي وَكَّلَه الخَلِيفِةُ ِ(أَمَّا أَنْ يَتَــوَلَّى عَقْـِدَ الصُّلُّح مع العَدُوِّ رَجُلٌ طَالِمٌ تَسَلَّطَ عِلَى المُسِلِّمِين، أو كَافِيْرٌ أُو قُومِيٌّ عَلْمـانِيٌّ أُو نَصْـرانِيٌّ أُو مُلْحِـدُ أُو لَادِينِيٌّ، يَتَكِّلُمُ بِأَسَــَمُ المُســلِمِينَ ويُفــاوِضُ عنهم، مَيِنِ الــذي وَكُلَبِه؟!، ومَن هِي الأُمَّةُ الإسلامِيَّةُ الــتي وَكَّلَتْــه في شُـؤُونِها؟!)، وأَنْ يكِـونَ هـذا الصُّـلْحُ هـو أَفْضَـلَ حَـلً للمِسلِمِينِ فِعْلًا، وأَلَّا يُـؤَدِّي إلى مَفاسِـدَ أَكْثَـِرَ مِنْ تَـرْكِ الصُّـلْحِ، وأَنْ يكـونَ مُوَقَّتًا بِـوَقْتٍ مُعَيَّنٍ، وأَكَـثَرُ مُـِدَّةٍ اِشْتَرَطُها ٱلفُقَهاءُ لَلْصُّلْحَ عَشْرُ سِنِينَ [قَـالَ الشـيَخُ أبـوَ سلِمان الصومالَي في (النصائحَ المُنجَية): وَقَـدَّرَها أَكثَـرُ الفُِقَهاءِ على عَشْر سِنِينَ، فَـإِنْ تَجِـاوَزَتِ الْمُـدَّةُ العَشْـرَ بَطَلَتْ فِيما زَادَ عليها أَ... ثَمِ قالَ -أَي السَّيخُ الصومالي-: وَحُجَّةٍ الجَمهِورِ فِي ذِلكَ أَنَّ مُدَّةَ عَقْدِ صُلْحِ الْحُدِيْبِيَةِ هـو أُبِعَدُ أَجَلَ عَقَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَخَصَّصَ بِ الْسُّنَّةُ غُمومَ آياتِ السَّيفِ والقِتالِ، فَمَـا زادَ عنِ العَشْـرِ

يَبقَى على عُمومِــه، انتهى باختصــار]، إذا تَــوَقَّرَتِ الشُّروطُ في الصُّلْح فِعْلَا فإنَّه يَجِبُ على المِسلمِين أِنْ يَسْعَوْاً لإِزالةِ الضَعْفِ والشُّعُورِ بِأَنَّهِم في ذُلِّ، وأَنْ يُعِدُّوا ٱلعُدَّةَ للجِّهَادِ حتى يُنْهُوا هذا الضَّيْمَ والهَـوَانَ الْمَفَـرُوضَ عليهم، وَبَدْلَك تَعْلَمُ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا يَحَـدُرِثُ فَي هِـذه الْأَيَّام لا عَلَاقةَ لَه بِالْإِسلَامِ أَصْلًا... ثُمَ قَالَ -أَيِ الشَيْخُ الْمِنجِد-: ومِن قَواعِدِ الشَّرِيعةِ أَنَّ الضَّرورةِ لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ ضَرورةً فَوْلًا ثُنَّ الْمُنْ فِعْلِلًا، فيَهَا حَرَجٌ بِعَظِيمٌ على الشَّخص لا يُطِيقُ تَجِمُّلَه فِعْلًا، وليستْ مَسأَلةَ تَوَسُّع في مَكاسِبَ وزيَـادةِ أَرْبـاحِ مَثَلًا، أو مَشَــقَّةٍ بَسِـيطةٍ يُمْكِنُ تَحَمُّلُها، فهــذه ليســتْ ضَرورةً، وَلَا دَاعِيَ لِأَنْ نُخادِعَ أَنْفُسَنا، ونَكْدِبَ على اللـهِ سُبِحانَهُ وتَعـالَِي، وهـو {يَعْلَمُ خَائِنَـةَ الْأَعْيُن وَمَـِا تُخْفِي إِلصُّدُورُ}، ۖ فَهَلْ عَرَفْنا الآنَ سَبِيلَ المُتَلَاعِبِينَ، ۖ وِأَنَّه يَجِبُّ أَنْ نَضُّدُقَ مِعَ اللهِ سُبحانَهُ وتَعالَكِ؟... ِثم قالَ -أي الشيخُ المنجـد-: أيُّهَـا الْمسـلمون، لا بَـأَسَ أَنْ نَـذْكُرَ الأَنَ بعضَ الحالاتِ التي فيها ضَرورةٌ صَحِيحةٌ، وبعضَ الحالاتِ التي ليسِ فيها ضَرورةٌ وإنَّمَا يَسـتَخدِمُ [فيهـا] النـااِسُ كَلِمـةَ (الضَّـرورةِ) زُورًا وبُهْتانًـا على الشَّـريعَةِ؛ فمَثَلًا، الكَـذِبُ في الْحَرْبِ ضرورةٌ مَع الكُفارِ، كما قالَلَ صَلَى اللَّهُ عليْـهُ وسَــلَّمَ {اَلْحَـرْبُ خُدْعَـةٌ}؛ والكَـذِبُ لأَجْـلِ الإسـلاح بين المُتَخاصِمَين ضَرورةٌ مِن أَجْل إِلتَّوِفِيق بين المُتَخاصِمِينِ مِنَ المُسلِمِينِ، إذا لم يَجِـدْ حَلَّا إِلَّا ذلـكٍ؛ وكـذلِك غِيبِـةُ رَجُـلِ لَا يَضَـلُخُ في الـزُّواجِ تَقَـدَّمَ إلى أنـاسَ وأنتَ تَعْلَمُ حالَه، يَجُوزُ أَنْ تَعتابَه للضَّرورةِ، لا حَرَجَ في ذلكِ؛ وسَـفْرُ المرأةِ بغَيرِ مَحْرَهِم يكونٍ ضِرورةً في حِالاتٍ، كَمَن ماتَ مَحْرَمُها في الطّريق، أو أجْبِرَتْ -بِـالقُوَّةِ- عَلَى الَّخُـروج مِن بَلَدٍ وليسِ عندها مَحْرَمُ، أو مُضْطَرَّةٍ للهجـرةِ مِن بِلَلَادِ الكَفر إلى بِلَادِ الإسلامِ وليسِ عندها مَحْرَمٌ، لـو ِشـاّهَدْتَ حادِثَ سَيَّارَةٍ فَهِي الطَّرَيقِ -طَريـق سَـفَر- وامْـرَأَةً تَحتـاجُ إِلَىَ إِسْعَاْفٍ، تَأْخُـذُها لَلْضَّـرورَةِ، لَا حَـرَجَ فَي ذلَـك؛ تَـرْكُ

[صَلَاةِ] الجَماعةِ في المَسجِدِ لِوُجـودِ مَجْنـونِ أو مَـريض في البَيْتِ يُخْشَـى عليـه، يَحْتـاجُ إلى مَن يَقِـفُ بِجَانِبِـه ويَرْعاه لأنَّ حالتَه ۚ خَطِرةٌ، هذه ضرورةٌ تُتْرَكُ لأَجْلِها صلاةُ ويرعاه لان عالله حسِره، عدد عبرورد عبر أوياً والسُّماعة؛ وَضْعُ النُّقودِ في البُنُوكِ الرِّبَويَّةِ لجِفْظِها إذا لم يُوجَدُ إلَّا هي ضِرورةٌ، لأنَّ المال بالتَّجْرِبةِ يَضِيعُ أو بُسِرَقُ، وهناك مُؤَسَّساًتُ عندها أَمْبوالٌ كثيرةُ، وأَنَاسٌ أُغْنِياًءُ مِنَ المسلمِين، أَيْنَ يَضَعون نُقُودَهم؟، فيَضَـعُونها إِذِنْ فِي البُنُوكِ الرِّبَوِيَّةِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَّا هِي، مِعْ وُجِـوبٍ السَّعْيَ لِإِقَامَـةِ الْبُنـوَكِ الإِسْلِلَامِيَّةِ مِنَ الْقـادِرِينَ عَلَىٰ الِسَّـعْيِ؛ السَّـفَرُ إلِى بِلَادِ الكُفَّارِ لِعِلَاجٍ لا يُوجَــدُ إلَّا في بِلَادِ الكُفَّارِ جَائِزٌ لَلْضَّرُورِةِۦُ وِذَكَـرَ بِيَعٍضُ أَهْـلِ العِلمِ حَالَـةً عَصــريَّةً (الْإِضْـلَطِرارُ اللَّهَ عَقْـدِ التَّأْمِينِ -الِمُحَـرَّم- علي السَّيَّاراتِ، في بَلَدٍ لا تستطيعُ قِيَـادةَ سَـيَّارَتِكَ فيـه إلَّا بِعَقْدِ النَّاأُمِينِ [الإجْبَارِيِّ])، لا تستطيعُ، يَسِحَبُون رُخْصَتَكَ ويَمْنَعونــكَ مِن قِيَـادةِ السَّــيَّارةِ، أنتَ مُكْــرَهُ في هــذه الحالةِ، لأنَّكَ لا تسـتطيعُ أنْ تَمْشِي المَسافاتِ الطُّويلةَ، ولكنْ ما رَأَيُكمِ بمَن يُؤَمُّنون على سَــيَّارَتِهِمِ لغــير ضــرورةٍ [يَعْنِي َالتَّأْمِينــاْتِ الْغــيَرَ إجْبَارِيَّةٍ]؟، مَا أَجَدُ دَفَعَهِ إليها، ولا ضَرَبَ يَدَه علِيها، ومـِع ذَلْكُ يَقَومُ بِعَقْدِ البَّامِينَ المُحَرَّمِ، يِقَيُولُ {أَخْشَى أَنْ يَحــدُثَ حــاًدِثُ، ولا أســتطيعُ كــذا، أِتَوَقّعُ إِ..، يُمْكِنُ...}، وبنَاءً على هذه المُمْكِناتِ يَرتَكِبون عَقْدَ التَّاْمِين (المُحَرَّمَ قُطعًا، وَهُـو نَـوعُ مِنَ أَنَـواعَ الْمَيْسِـرِ والقِمَـارِ لَا يَجـوَزُو فَعُلُه)؛ العَمَلُ في البُنـوكِ الرِّبَويَّةِ حَـرامُ، ليس بضَـرورةٍ أَبَـدًا، ولا يَجـوزُ، الأعمـالُ الأَجْرِرَى مَوجُـودةٌ، وأَرْضُ اللّـهِ واسِعةُ، إذا لم تَجِدْ فِي البَلَدِ فَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةُ، وَإذا لم تَحِدُ يَجِوزُ لِكَ أَنْ تَمُدَّ يَـدَكَ إِلَى الناس، لـوِ قـالِ شَـحِيُّ {ْمِا ۚ وَجَٰادْتُ}، نِقُـولُ {الْشِّـحاذَةُ جِـائِزَةٌ لِلضَّـرورةِ}، فَالعلماءُ أَباحُوا التَّسَوُّلَ لَلضَّرورةِ، فيَحِوْزُ، لكنَّ اَلْغَمَـلَ في البُنــوكِ لا يَجــوزُ؛ الإِسْــتِلافُ مِنَ البُنــوكِ الرِّبَويَّةِ،

للمَشِارِيعِ التِّجارِيَّةِ أُو الـزُّواجِ ونحـوه، حَـرامٌ لا يَجـوزُ، وكَذَّابُ الذي يَدَّعِي أَنَّها ضَرورةُ، لا يَجـوزُ؛ السَّـمَاحُ ببَيـع الَّخُمِــُورِ فَي بِلَادِ المُسلِمِينَ، وفَنْحَ الْمَلَاهِي، وذُّخِــُولَ الكُفَّارِ إلى المَساجِدِ لِلفُرْجَةِ، بِحُجَّةِ أَنَّ ِ البَلَدَ مُضْطَرِّ إلى العُمْلَةِ أَلْصَّعْبِةِ التِي يَأْتِي بِهِا هَوْلاءَ السُّيَّاحُ، سُبْحانَكَ هذا بُهْتَـانٌ عَظِيمٌ؛ العِلَاجُ بِالْمُحَرَّمِياتِ، اللَّهُ لَمْ يَجْعَـلْ شِـهَاءَ أُمَّةٍ محمد صَلَى اللهُ عليه وسَلَّمَ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَـا؛ حَلْـقُ اللَّحَيَةِ لِمُجَرَّدِ الخَوفِ مِن تَوقِيـفٍ بَسِـيطٍ أو مُسـاءَلةٍ، لا يَجوِزُ، وليسٍ بِضَـِرورةٍ، لَكنْ لـو ٓحـافَ أَنَّهَ يُسَـحَنُ سَبِّجْنًا مُؤَبِّدًا أُو يُقِْتَلُ [أُو] يَلَّحَقُ بِهِ ضَرَرُ عَطِيمٌ، يَجوزُ لَهُ حَلْقُها للضَّرورةِ، أِمَّا لِمُجَرَّدِ كَلِمةٍ أَو كَلِمَتَين يَسـمَعُها مِنَ الأَذَيِ يَجِبُ عَلَيه أَنْ يَتَحَمَّلَ ذلكَ في سَبِيلٍ اللِّهِ؛ وزَعَمِـوا أَنَّ ٱلْرِّبِـا ضَـرورةٌ عِصـريَّةُ، {قَـاتَلَهُمُ اللَّهُ، أَنَّى يُؤْفَكِـونَ}؛ وجَلْبُ عُمَّالِ الْكُفَّارِ إِلَى جُزِيــرةِ العَــرَبِ لِفَتَحَ أَعْمــالَ تجاريَّةٍ لا يَجوزُ، لا يَجوزُ جَلْبُ الكُفَّارِ للتَّوَسُّع… ثم قالَ -أي الشيخُ المنجدِ-: أَيُّها الإِخوةُ، إِنَّ هذا الموضوعَ مُـوْلِمُ وخِطِيرٌ، لَكَنَّني أَرْجُو مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وتَعِالَى أَنَّ يُفَقِّهَنأ وَإِيَّاكُم فِي دِينِه، لَأَنَّ الْفِقْهَ فِي اللَّذِينَ أَمْرُ مُهِمْ جِدًّا، لَكُي لاَ نَقَعَ في هذه المحِظوراتِ بحُجَج واهِيَةٍ لا يَقْبَلُهــا اللهُ، هـذا دِينُ، وهـذه أمَانـةُ، وهنـاك حِسَـابُ. انتهى باختصار، وقالِ الشيخُ عبدُالقادِرِ أحنوت في (مجلة البيان، الَّتي يَرْأُسُ تحريَرَها الشيخُ أَحمد بنَ عبـدالرحمن الصويان "رئيسِ رابطةُ الصحافةُ الإسـلاميّة العالميّـة") تحت عنوانَ (أحَكامَ الإكراه في الفقِّـه الإسّـلامي): يُعَـدُّ الإكراهُ حَالَةً مِن حَالَاتِ الْإِضْـطِرارِ [قـالَ الشـيخُ طـارق عبدالحليم في مقالة له بعنوان (الضرورة والإكـراه في الشــريعة) على موقعــِه <u>في هــذا الرابط</u>: الفَــرْقُ بِين الإكراهِ والضَّرورةِ، هو أنَّه في حالةِ الإكراهِ يَدْفَعُ الْمُكْرَةَ إِلَى إِنْيَانَ الْفِغْلَ أَشَحَصُ آخَرُ ويُجْبِرُهُ عَلَيهٍ، أُمِّا في حاليةِ أَلضَّرُورَةِ فَإِنَّ الْشَّخصَ [المُكَّرَةَ] يُوجَدُ في ظُـرُوفٍ تُحَتَّمُ

عِلِيه فِعْلَ المُحَرَّم دُونَ تَدَخُّلِ مِن أَحَدٍ، انتهى باختصار] لأَيِّه يَأْسِرَ الإِرادِةَ مُباشَرةً... ثم قَالَ -أَي اِلْشيخُ أَحنوت-ً: يُشْتَرَطُ فَي الْإِكْراهِ ليكونَ مُعِتَبَرًا ومُـوَّثِّرًا فيما ِيُقْدِمُ علِيهِ المُكِلِّفُ مِنَ أَقـوالَ أَو أَفعـالَ أَو تُـَّرُوكِ، الشُّـروَطُّ عليه المحسى مِن الحوار أو الحمار أو تتروب الستروط الآتِيةُ؛ (أ)أَنْ يكونَ المُكْرهُ قادِرًا على إيقاع ما هَـدَّدَ به، وإلَّا كَانَ هَـذَبَانًا وضَـرْبًا مِنَ اللَّهْوِ الـذي لا يُلتَفَتُ إليه؛ (ب)أَنْ يَعْلَمَ [أَيْ يَتَيَقَّنَ] الْمُسْــتَكْرَهُ أو يَغْلِبَ على ظنّه، أَنَّ المُكْرة سيُنَفِّذُ تَهْدِيدَه إنْ لم يَفعَـلْ ما أُكْرة عليه، ويَكُونُ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] عاجِزًا عن الـدَّفْع أو التَّخَلُص مِمَّا ويَكُونُ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] عاجِزًا عن الـدَّفْع أو التَّخَلُص مِمَّا هُدِّدَ بِهِ "إِمَّا بِهُرِوبٍ أُو مُقِاوَمَةٍ أُو استعاثةٍ"؛ (ت)أَنْ يَقَـٰعَ الإكراهُ بِمَا يُشَـُّبُّ إِلِهَلَاكِ، أُو يُحْدِثُ ضَـرَّرًا كَبِيرًا يَشُـقُّ عِلَى المُستَكْرَهِ تَحَمُّلُهُ، كأنْ يُهَدَّدَ بِقَتْـل، أَو قَطْـع غُضْـو، أو مِنَـرْبِ شَـدِيَدٍ، أو جَبْس وقَيْدٍ مَدِيـدَينِ، وهـو الإكِـراهُ الْمُلْجِئُ ۚ [قالَ النَّشيخُ ِ أَحنوت في مِوضِع آخَرَ مِن مَقَالَتِـه: الإكراهُ له حالتَـان؛ أُمَّا الحالـةُ الأُولَى فتُسَـمَّى (الإكْـراهَ المُلْجِئَ "أو الكامِلَ")، كأنْ يُهَدَّدَ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] بالقتلِ، أُو بِقَطْعِ غُضْوِ أَوِ بِضَـرْبِ شَـدِيدٍ مُتَـوالٍ يَخَـافُ منـه أَنْ يُؤَدُّي إِلَى ذلك؛ وأُمَّا إِلحَالَةُ الثانِيَةُ، فالْإِكْراْهُ [فيها] غيرُ مُلَّجِئِ، ۚ ويُسَـمَّى ۖ (الإكْـراة النـاقِصَ)، وهـو مِـا لا يكِـونُ التَّهْدِيدُ فيه مُؤَدِّيًا إلَى إتلافِ النَّفْس أو العُضْو، كَالَتَّهدِيدِ بالضَّرْبِ اليَسِيرِ الذي لا يَخافِ مِنه التَّلَفِ، أو [كالتَّهدِيـدِ] بإتلافِ بعضِ المالِ، وهذا النَّوعُ مِنَ الإكْـراهِ غـيرُ مُفسِـدٍ لِلْإِختِيَارِ، لأَنَّ الْمُسْتَكَّرَةَ لِيسَ مُضْطَرًّا إِلَى مُباشَّـرةِ مـاً أَكْرِهَ عَلَيهِ، لِتَمَكَّنِه مِنَ الْصَّبِرِ على مِأْ هُـدُّدَ بِهِ، انتَهِى بِأَنْ عِلَى مِأْ هُـدُّدَ بِهِ، انتَهى بِأَنْ بِانْ بِأَنْ بِكِونَ الإِكْرِاهُ عِاجِلًا غِيرَ آجِـلِ، بِأَنْ يُهَدَّدَ بِتَنفِيدِه فَي الْحَالِ، فَإِنْ كَانِ بِشِيءٍ غَيْرَ فَـورَيٍّ وِلَا حَالٍّ فَلَا يُعَتَبَـرُ إِكْراهًـا، لأَنَّ التأجِيـل<sub>ِ م</sub>َطَنَّةُ التَّخَلُّصِ مِمَّا هُدِّدَ به، فإنْ كان الزمَنُ قصيرًا لاَ يُبِّمَكَّنُ فيـه مِن إيَّجـٰادِ مَخْـرَج يكـُـونُ جِينَئِذٍ ۚ إِكْبِراهًـا؛ ۚ (ج)إِلَّا يُخـَـالِفَ الْمُسَبِّبَكْرَهُ المُكْرِهَ، بِفِعْلِ غَيْرٍ مَا أَكْرِهَ عليهُ، أو بزِيَادةٍ على ما أَكْـرِهَ

عليهٍ، فمَنْ أَكْرهَ علِي طَلَاقِ اِمْرَأَيِه طَلْقَ ٍةً وَاحِـدٍةً رَجْعِيَّةً فَطَلَّقَهَا تَلَاثًا، أُو أَكْرِهَ عَلَى الرِّنَى فَأُوْلَجَ، وَأَمْكَنَهُ أِنْ يَنْزِعَ فَيَتَمَادَي حَتَّى بِنْزَلَ، فلَا يكونَ إِكْراهُـه مُعتَبَيِّا، لأنَّ المُخَالَفةَ بِالزِّيَادِةِ أُو بِفِعْلِ غيرٍ مَا أَكْـرِهَ عليـه تَـدُلُّ علي إِختِيارِه، وهي [أي الْمُخَالَفَةُ الْمذكورةُ للمُكْرَهِ] إِنَّمَا تَنُمُّ عَنْ تَهَاوُنِ وَعَدَم ۚ اِكْتِـراثٍ بـالمِحِظُوراتِ، فِيُسـأَلُ عِنهـا الفِّاعِلُ لَأَنَّهَا تَجاوَزَتْ خُدودَ ما أكْرهَ عِليه، أمَّا المُخالَفـةُ بِالِنَّقْصِـانِ فيكـونُ معهـا مُكْرَهِـِا، لَأَنَّه يُحتِمَـلُ أَنْ يَقْصِـدَ التَّضْبِيقَ فِي فِعْلَ المُحَرَّمِ مـاً أَمْكَنَ؛ (حِ)أَنْ يَتَـرَتَّبَ علَى فِعْلَ المُكْرَهِ عليه الخَلَاصُ مِنَ المُهَدَّدِ به، فلو قالَ إنسانُ لآخَرَ {أُقْتُلْ نَفسَكَ وإلَّا قَتَلْتُكَ} لا يُعَدُّ إكْراهًا، لأنَّه لا يَتَرَتَّبُ عِلى قَتْلِ النَّفْسِ إِلْخَلَاصُ مِمَّا هُدِّرَ إِبِه، فلا يَصِحُ لَهُ حِينَئِدٍ أَنْ يُقْدِمَ على مِا أَكْرِهَ عليهٍ؛ (خ)ألَّا يكونِ الْإِكْرِاهُ بِحَقِّ، فَإِنْ كَانِ بِحَقٍّ فليسِ بِإِكْرِاهِ مُعتَبَرِ، لأَنَّ التَّبَعِيَّةَ وَالْمَسَـؤُولِيَّةَ حِينَئِذٍ تكَـونُ مُتَوَجِّهَـةً بكامِلِهـا إلى السَّرَعِيَّةَ وَالْمَسـؤُولِيَّةَ حِينَئِذٍ تكـونُ مُتَوَجِّهـةً بكامِلِهـا إلى المُستَكْرَهِ، وذلِك كما لو أكْـرَهَ إلىدائنُ المَـدِينَ على بَيْـع مالِه لِقَضاءِ الدَّينِ الواجِبِ، أو أكْرَهَ الحـاكِمُ المُمْتَنِيعَ مِنَ مَا إِنْ اللَّهِ عَلَى الْأَدَاءِ، أَوْ إِكْـراهِ المَالِـكِ عَلَى بَيْـع أَرْضِـه اللَّوْكِـ اللَّهِ الْمَالِـكِ عَلَى بَيْـع أَرْضِـه للدّوْلةِ لِتَوسِيع الطّريق العَامِّ، ونحو ذلك، فِكُـلُّ مـا يَجِبُ علَى اَلشَّحَصَ فِي حَالِ الطَّوَاعِيَةِ فَإَنَّهِ يَصِحُّ معَ الإكْـرَاهِ؛ هذا، وإنَّ ثَمَّةَ شُرُوطًا أَخْرَى ۖ ذَكِرَها الفُقَهَاءُ، وَهي ٍ تَرْجًـ عُ في حَقِّيلَقَتِها إِلَى ۚ جُمْلِةٍ مَا ذَكَـرَّتُ [قلتُ: مِنَ الشَّـروطِ التي ذَكَرَها العِلماءُ: (أ)أَنْ يكونَ المُستَكرَهُ مُمْتِنِعًا عَن الفِعْلِ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَيْهِ قَبْلَ الإكْراهِ، فَمَن أُكْرَهَ عَلَى الْفِعْلِ النَّدِي أُكْرِهَ عَلَى الْفُرْبِ الْخَمْرِ وَمِن عَادَتِهِ شُـرْبُهِ لا يكونُ مُكْرَهَا؛ (ب)أَنْ يكونَ المُهَدَّدُ بِهِ أُشَـدَّ خَطَّـرًا عِلَى المُسـتَكِرَهِ مِمَّا أُكْرِهَ عليه، فلو هُدِّدَ إنسانُ بصَفْع وَجْهِه إنْ لَم يُتْلِفُ مالَـه أَو مالَـه أَو مالَـه أَو مالَـه أَو مالَـه أَو مالَـه أَو مالَـ الغَيْر، وكانَ صَفْعُ الوَجْهِ بالنِّسبةِ إليـه أَقَـلَّ خَطَـرًا مِن إتلافِ المِـال، فلا يُعَـدُّ هـِذا إكْراهَـا؛ (ت)ألَّا يكِـونَ اَلَمُهَدَّدُ بِهَ حَقًّا لِلْمُكْرِهِ يَتَوَصَّلُ بِـهُ إِلَى مِـا لِيس حَقًّا لِـه

ولا واجِبًا، فإذا كانَ كِذلك -ِكتَهدِيدِ الزَّوجِ زَوجَتَه بطَلَاقِها إِنَّ لَمْ تُبْرِئْهُ مِنْ دَبِنِ لَهَا عَلَيْهِ- فَلاَ يَكُونُ إِكْرِاهِـا؛ (ثَ)إِذِّا كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى أُخَدِ إِلْهُـرَينَ، تَعِيَّنَ اخْتيـاًرُ أَخَفِّهمـا وإلَّا ما صَحَّ الْإِكْراهُ، فَمَنَ أُكْرِهَ على أَنْ (يَزْنِيَ، أُو يَأْكُلَ لَحْمًا لَمْ مَا صَحَّ الْإِكْراهُ، فَمَن أُكْرِهَ على أَنْ (يَزْنِيَ، أُو يَأْكُلَ لَحْمًا لَم يُحذَكَّى) فاختار الحزِّنَى لا يكونُ مُكْرَهًا]. انتهى باختِصارِ، وقالَ ابْنُ قُدَامَةٍ فِي (الْمُغْنِي): وَإِنْ تَوَعِّدَ [أَي المُكْـرِهُ إِبِتَعْـدِيبِ وَلَـدِهِ [أَيْ وَلَـدِ المُكْـرَهِ]، فَالأَوْلَى أَنْ يَكُـونَ ۚ إِكْرَاهًـا، انتهى باختصـار، <u>وفي هـذا الرابط</u> قـالَ مركزُ الْفتُوي بموقّع إسلام ويُب التّابع لإدارة الـدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية بدولـة قطـر: وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الإكـراِهِ المُعِتَبَـرَ عنـد جُمْهـور العلَّماءِ هـو التَّهدِيدُ بإِثلافِ النَّفْسِ أو الأِعضِاءِ، أو مـا شِابَهَ ذلكُ مِمَّا يَشُرُقُ على النَّفْسِ تَحَمُّلُه، أمَّا مُجَرِّدُ الشُّتْم والسَّبِّ والتُّشـهير، فليس ذلـك مِن نَـوع الإكْـراُهِ المُعتَبَر عَندهم، انتهى، وقالَ مركزُ الفتوى أيضاً في هذا الله المارِّءِ ضَرَرًا الله المارِّءِ ضَرَرًا مُجْحِفًا مُحَقَّقًا، كَالقَبْلِ أو التَّشـيريدِ أو الحَبْس أو التَّعدِيبِ، ولم يَستَطِعْ دَفْعَ ذلك لَيلضَّرَرَ إلَّا بِـالتَّحفِيفِ مِن لِحْيَتِهِ أَوِ حَلْقِها، فإنَّه يَجوزُ لِه اللَّجوءُ إلى الأَخَفَّ، وَهُـو التَّخفِيهِ، وَلاَ يَصِيرُ إلى الحَلْق إلَّا إذا ثَبَتَ أَنَّ ما دُونَـه لا يَدْفِعُ عنه الأَذَى، لأَنَّه فَعَلَ ذلك ضَرورةً، والضَّرُورَةُ تُقَدِّرُ بِقَدْرُهَا... ثم قالَ -أي مِركـز الْفتـوَى -: قـد ثَبَتِ بَـالتَّتَبُّعَ والسُّـؤَال وباستِقراءُ أحـوالُ أنـاس كثيرين، أنَّ دَعْـوَى الْإِكْرِاهِ عَلَى خَلْقُ اللَّحْيَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا فَي نِطَاقُ ضَيِّق، وأُنَّ أَكَـٰثرَ الناس يَتَخَوَّفُون مِن دُون سَبَبِ حَقِيقِيًّ، ثُم يَبْنُـون عِلى هـذا التَّخَـوُفِ أَحْكامًا ويَـدَّعُون ضَـرٍوراٍتٍ، وِليسَ الأمرُ كذلك، وكِثيرُ منهم لا يُريدُ أَنْ يِلْحَقَه أَيُّ أَذَّى أُو مُضَايَقةٍ يَسَبَبِ تَدَيُّنِهُ والْتِزامِه بِالمَظْهَرِ الإسلامِيِّ والأَخْدِ بِالسُّنَّةِ، وَهَـٰذَا مُخَـالِفٌ لِسُّنَّةِ اللَّهِ فَي عِبَـادٍهُ الْمُؤمِنِينِ، قالَ تَعالَى {الم، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُثَّرَكُوا أَن

يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ}، فالأذَى فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ}، فالأذَى والمُضايَقةُ بِسَبَبِ التَّدَيُّنِ الصَحِيحِ مِنَ الأُمُورِ المُتَوَقَّعةِ، والسلامةُ منها على خِلَافِ الأَصْل، والمقصودُ أَنَّ ما يَقَعُ والسلامةُ منها على خِلَافِ الأَصْل، والمقصودُ أَنَّ ما يَقَعُ مِنَ الأَذَى هو أَمْرُ عادِيٌّ يَجِبُ أَنْ نَتَقَبَّلَه ونَحتسِبَ عند اللهِ ما نَلْقَى، فهذه صَرِيبةُ الإيمانِ وَثَمَنُ الجَنَّةِ، ولو أَنَّا كُلُّما أَحْسَسنا بالأَذَى تَراجَعْنا في الْتِرَامِنا لم نَلْبَثُ أَنْ كُلُّما أَحْسَسنا بالأَذَى تَراجَعْنا في الْتِرَامِنا لم نَلْبَثُ أَنْ كُلُّما أَحْسَسنا بالأَذَى تَراجَعْنا في الْتِرَامِنا لم نَلْبَثُ أَنْ نَسْلِحُ مِن شَعائر دِينِنا الظاهِرةِ، وهذا بالصَّبْطِ ما يُريدُ أَعْداؤنا أَنْ نَصِلَ إليه، لِتَخْفَى مَعالِمُ الحَقِّ على الناسِ وَنَكر أَنْ كَتبال مركزُ وقَنْ أَنْ كَتبال مركزُ لللهُ فَا أَنْ كَتبالُ مركزُ الفَاسِ قد حَصَلَ منهم التَّساهُلُ، فوَقَعوا في المُحَرَّماتِ الناسِ قد حَصَلَ منهم التَّساهُلُ، فوَقَعوا في المُحَرَّماتِ الناسِ قد حَصَلَ منهم التَّساهُلُ، فوَقَعوا في المُحَرَّماتِ الناسِ قد حَصَلَ منهم التَّساهُلُ، فوَقعوا في المُحَرَّماتِ الناسِ قد حَصَلَ منهم التَّساهُلُ، فوقعوا في المُحَرَّماتِ المَحَرَّماتِ المَدَوَّةِ فَي المُحَرَّماتِ المُحَرَّماتِ المَدَوْلُ فَيْلُولُ الْمَاسِلُولُ اللَّذِي الْمُحَرَّماتِ الْمُعَرَّماتِ الْمُعَرَّمَاتِ الْمُعَرَّماتِ الْمُحَرَّماتِ الْمُعَرَّمِاتِ الْمُعَرَّماتِ الْمُعَرَّمُ الْمُعَرَّماتِ الْمُعَرَّماتِ الْمُعَرَّماتِ الْمُعَرَّمِاتِ الْمُعَرَّماتِ الْمُعَرَّمِ الْمُعَرَّمِاتِ الْمُعَرَّماتِ الْمُعَرَّماتِ الْمُعَرَّمِاتِ الْمُعَرَّمُ الْمُعَلِي الْمُعَرَّماتِ الْمُعَرَّماتِ الْمُعَرَّماتِ الْمُعَرَّماتِ الْمُعَرَّماتِ الْمُعَلَّمُ الْمُعَرَّمِاتِ الْمُعَرَّمِاتِ الْمُعَرَّماتِ الْمُعَرَّمِ الْمُعَرَّماتِ الْمُعَرَّماتِ الْمُعَرَّماتِ الْمُعَرَّمِاتِ الْمُعَرَّماتِ الْمُعَرَّمُ ال

تَمَّ الجُزءُ السابِعُ بِحَمدِ اللَّهِ وَتَوفِيقِهِ الفَقِيرُ إلى عَفْو رَبِّهِ أَبُو ذَرِّ التَّوجِيدِي

AbuDharrAlTawhidi@protonmail.com